







بالرستم العثاني

برواية حقص عن عاصيم

جميع للقوق محفوظة



اصدار دار السنابل الذهبية

حازت شرف طباعته مطبعة اكنيرات للنشر باتركيا

الطبعة الأولى





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمُ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوِةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَلَمْنَّا بِٱللَّهِ وَ بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بُؤُمنينَ ۞ يُخَلِد عُونَ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم شَرَضْ فَزَادَهُمْ ٱللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَانِ أَلِيمٌ بَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قَالَ لَهُمُ لَا تُفُسدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا غَنْ مُصْلِحُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ أَلَّاإِنَّهُمْ هُمْ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ وَنَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ عَمنُولْكُما عَلَىٰ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنْؤُمنُ كَما عَلَىٰ ٱلسُّفَهَاءُ أَلَّاإِنَّهُمْ هُمْ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَالَقُواْ ٱلَّذِينَ عَلَمْوْ اقَالُواْ عَلَمْنَا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمُ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا خَنْ دُمْ سَتَهُزُءُونَ ١٠٥ اللَّهُ يَسْتَهُزَى بِهِمُ وَيُمَّدُّهُمْ في طُغُينَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَ بَحَت يَّجَرَّنُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدينَ ١

مَثْلُهُمْ كَمَثُلُ اللَّذِي الْمُتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ, ذَهِبَ ٱللَّهُ بنُور هِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلْمَاتِ للاينصرون الله صمَّ بكُم عمي فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْ كَصِيّب مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَتْ ورعد وبرق يجعلون أصبعهم في عادانهم من الصّواعق حَذَرَ ٱللَّوَتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَافِرِينَ ١ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظُلَّمَ عَلَيْهِمُ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمُ عِلَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعَبُدُواْ رَبِّكُمْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزُقًا لَّكُمُ فَلَا تَجُعَلُواْ بِيِّهِ أَندَادًا وَأَنتُهُ تَعُلَمُونَ ١٠ وَإِن كُنتُهُ فِي رَبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِن مِّثُلِهِ وَالْدُعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللهِ إِنكُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَلِجِارَةٌ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ۞

وَبِشِّر ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جِنَّاتِ تَجُرى مِن تَمُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَالْمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزُقًا لَا قَالُواْ هَٰذَا اللَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبُلٌ وَأْتُواْ بِهِ متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خَلِدُونَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَخُى ٓ أَن يَضُرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوُقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهم وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اُللَّهُ بِهَٰذَا مِثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ الله مِنْ بَعْدِ مِشْلَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَر ٱلله به أَن يُوصَلَ وَيفُسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ الله الله وَالله وَلّه وَالله يْمِيتْكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوٓ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاء فَسَوَّ لَهُ نَّ سَبْعَ سَمَاوًا فِي وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٌ اللهُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَغَنْ نُسَبِّحُ بحمدك ونقدس لك قال إنى أعله مالاتعكهون وعلمعادم ٱلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلْيَكَةِ فَقَالَ أَنْبُعُونِي بأَسْمَاء هَنَوْلاًء إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ۞ قَالُواْ سُجَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمُ تَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الْعَالَمُ الْحَكِيمُ الْعَالَمَ الْمُ يَادَمْ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَا بِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا بِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنَّ أَعْلَمْ غَيْبَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمْ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجِدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا تِكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجِنَّةَ وَكُلِّمِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَّلُّهُمَا ٱلسَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهُ وَقُلْنَا آهُبِطُواْ بِعُضْكُمُ لِبَعْضِ عَدْقٌ وَلَكُمْ فِٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينِ۞ فَتَلَقَّىٰ عَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَلَمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَهُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞

قُلْنَا أَهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنَّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَعَايِتِنَا أَوْلَبِكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ كَايَبَيْ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ يَعْمَى ٱلَّتِي أَنْعَمُتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِي أُوفِ بِعَمْدِكُمْ وَ إِيَّا فَارْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمُ وَلا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ وَلا تَشْتَرُواْ بَالِّتِ ثَمَّنَا قَلِيلًا وَ إِيِّلَى فَأَتَّقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبِطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَٱرْكُعُواْ مَعَ ٱلرِّ وَعِينَ ١٠ وَ اَتَأْمُرُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَابِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّاوَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ١٠ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مُ مُلَقُولُ رَبِّهِمُ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١ يَبْنَ عِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعُمَى ٱلَّي أَنْعَمُتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ا وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ غَبِّينَكُم مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءً ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَنْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَا يُ مِن رَبِّكُمْ عَظِيهٌ اللَّهِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجِيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدُنَا مُوسَىٰ أَرْبِعِينَ لَيُلَةً ثُمَّ المُخذَدُهُ وَالْعِبْلِ مِنْ بِعُدِهِ وَأَنتُمْ ظَالَمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذْ عَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لقَوْمِهِ عَلِقَوْم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَتَّخَادْكُمْ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَأَقُتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ للَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَّالتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ وَ وَإِذْ قُلْتُمُ يَامُوسَىٰ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهُ حِهُمْ قَ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثُنَكُم مِّنَ بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞

وَإِذْ قُلْنَا آدُخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَداً وَآدُ مُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ تَغَفِرُلَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنَرْيِدُ ٱلْمُسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَامَوْا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بَمَاكَانُواْ يَفُسُقُونَ ١٠٥ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَّ فَأَنْفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثَنْتَا عَشْرَة عَيْناً قَدْعَلِمَ كُلُّأْنَاسِ مَّشُرَبِهُمُ كُلُواْ وَأَشُرَبُواْ مِن تِرْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَرحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبِّكُ يُخُرِجُ لَنَا مِمَّا تُنابِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّا بِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبِصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبُدلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدُنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۖ أَهُبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلُتُمُّ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْسُكَنَّةُ وَبَاءُوبِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ فَاللَّهُ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْ وُ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّائِينَ مَنْ عَلَمْ بأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُمُ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهُمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا ميثَلَقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوُقَكُمْ ٱلسُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةِ وَاذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ تَولَّيْتُم مِّنَّا بَعْدِذَالِكَّ فَلَوْلا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَليرِينَ ١ وَلَقَدُ عَلِمُتُهُ ٱلَّذِينَ آعُتَدَوا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبُتِ فَقُلْنَالَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكِالًا لِّمَا يَنْ تَدَنْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٓ إِنَّ ٱلله يَأْمُرُ كُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُواْ أَتَيْخُذْنَا هُـزُوا قَالَ أَعُوذُ بِأَلِيَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبِيِّنُ لِّنَا مَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِثْ وَلَابِكُرْ عَوَانُ كِيْنَ ذَالِكُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبِيِّنُ لِّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسْرُّ ٱلتَّنظِرِينَ ١

قَالُواْ ٱدُعْ لَنَا رَبِّكَ يُبِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابِهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَهُ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ رَيِقُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تْشِيرْ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيةً فِيهَا قَالُوا ٱلْعَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقّ فَذَبِحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفُسًا فَأَدَّارَ عُتُمُ فِيهَا وَٱللَّهُ هُغُرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُثُونَ ۞ فَقُلْنَا آَضُرِبُوهُ بِبَعُضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ٥ ثُمَّ قَستُ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ أَلْجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَا يَشَقُّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ١٠ أَفَتَطُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَّهَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ, مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَالُواْ عَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَّا بَعْضِ قَالُواْ أَيْحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أُمَّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ اللَّذِينَ يَكُتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلُ لَّهُم مِمّا كَتبتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمّا يَكُسنُونَ و وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذُتُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ ۗ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ عَطِيئَتُهُ، فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَيْ إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبَالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ مُسُنًّا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ ثُمَّ تُولَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرضُونَ ١

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيرِكُم ثُمَّ أَقُرَرُتُم وَأَنتُمُ تَشُهَدُونَ فَرِيقًا مِّنْ حُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحرِّمْ عَلَيْكُمْ إِنْرَابِهُمْ أَفْتَوْمِنُونَ بِبَعْضَ ٱلْكِتَاب وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضَ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمُ إِلَّاخِزْتٌ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلَّا أَشَّدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ هَأُوْلَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْحَيَوٰة ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلاَيْحَقَّفْ عَنْهُمْ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ١٥ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبِ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلُ وَءَ اتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبِيّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدْسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولًا بَمَالَاتَهُوكَ أَنفُسُكُمْ ٱسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبُثُمُ وَفَرِيقًا تَقُتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَل لَّعَنَّهُمْ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤُمِنُونَ ۞

وَلَمَّا جَاءَهُمُ كِتَكُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمُ وَكَانُواْ مِن قَبُلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِعْ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ اللهُ بِئُسَمَا اللهُ تَرَوُا بِهِ ] أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُواْ مِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَغُيًّا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَبَادُهِ فَبَاءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَ فُونِ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ مِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤُمِنُ مِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَحُفُرُونَ عَاوَراء هُ وهو الْحَقّ مُصدّقاً لّمامعهم قُلُ فَلَم تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ ٱللّهِ مِن قَبُلُ إِن كُنتُم شُؤُمنِينَ ٥٠ وَلَقَدُ جَاءَكُم مُّوسَى بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلَّيْخَذُتُمُ ٱلْحِبْلِ مِنْ بَعْدِهِ عِلْمُ الْحِبْلِ مِنْ بَعْدِهِ ع وَأَنتُمْ ظَالَمُونَ ۞ وَإِذْ أَنَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشُرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجُلَ بِكُفُرِهِمُ قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عِيكَ إِيمَانُكُمْ إِنكُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞

قُلْ إِن كَانَتُ لَكُمْ ٱلدَّارُ ٱلَّاخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱللَّوْتَ إِنكُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١ وَلَن يَتُمَنُّوهُ أَبِدُّ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلَيْمٌ الطَّلَمِينَ ٥ وَلَجَدَنَّهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَكَدُهُمُ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً وَمَا هُو بمزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ مِمَا يَعْمَلُونَ وقُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ, نَزَّلَهُ, عَلَىٰ قَلْبِكَ بإذْنِ ٱللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بِيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبْشُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبُرِيلَ وَمِيكُلُلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقٌ لِّلْكُفُرِينَ ٥ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيَّنَتِّ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ أَوَكُلَّمَا عَلَمَدُواْ عَهَدًا تَبَدُهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِلّ أَكُتُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٥ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنُ عندالله مُصدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ عِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

وٱللَّهَ عُواْ مَا تَتَلُواْ ٱللَّهَ يَاطِينُ عَلَىٰ مُلُكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلِّيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتٌ وَمَا يُعِلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا غَنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَكَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنُ أَكَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَلَهُ مَالَهُ، فِي ٱلْآخِرةِ مِنْ خَالَقٌ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوُا بِهِ } أَنفُسَهُمُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّهِ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١٥ مَّا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَبِّكُم وَاللَّهُ يَخْتَصُ برَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَضُل ٱلْعَظيم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَظيم



وَمَا نَنْسَعُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعُلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعُلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَهَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا لَكُم مِّن دُون ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبُلُ وَمَن يَتَبَدّ لِٱلْكُفْرَ بَٱلْإِيمَانِ فَقَدْ صَلَّ سُواء ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنُ أَهْلِٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بِعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسهم مَّنْ بِعُد مَا تَبِيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّي فَأَعُفُواْ وَأَصْفَعُواْ حَتَّى يَأْتَى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَقِينُواْ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرِّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنُ خَيْر تَجَدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَقَالُواْ لَن يَدُخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ مِنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ، عِنْدَرَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزَّنُونَ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابِ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايِعُكُمُونَ مِثُلَ قَوْلِهِمْ فَأَلِلَّهُ يَحُكُمْ بِينَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِبَةَ فِهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمْ مِتَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَنْ يُذُكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ, وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلَيِكَ مَاكَانَ لَهُمُ أَنْ يَدُنْلُوهَا إِلَّا خَابِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ عَذَابٌ عَظِيهٌ ﴿ وَلِيِّهِ ٱلْمَشُرِقُ وَٱلْمَغُرِبُّ فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالِلَّهُ وَلَدا سُبِعَنَهُ إِبِلِ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَةٌ كَنَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِمُ تَشَلِهَتُ قُلُوبِهِمُ قَدْ بَيِّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بَالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجِيمِ اللهِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ مَتَّىٰ تَتَّبَعَ مِلَّتُهُمُ قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَمِنِ ٱلبَّعْتَ أَهُواءَهُم بَعُدَ ٱلَّذِي جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرٍ هُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُ مُٱلْكِتَابَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَلِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفْرُ بِهِ فَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ يَالَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْحُرُو الْعُمْتَ ٱلَّتِي أَنْعُمُ يُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمُ ينصرُونَ ﴿ وَعِدْ أَبْتَلَى عِبْرَهِ عَمْ رَبُّهُ بِكَلِّمَاتِ فَأَتَمَّ هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبِيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِ مُصلِّي وَعَهِدُنَا إِلَّا إِبْرَاهِمْ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَابِيتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَٱلْعَلِيفِينَ وَٱلرِّيِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عُمْرَتِ لَبْعَلْ هَاذَا بَلَدًا عَلِمَنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ, مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئُسَ ٱلْصِيرُ ۞

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعِلِيهُ ﴿ رَبُّنَا وَٱبْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّتَّتَنَا أُمَّةً مُّسُلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّانُ ٱلرِّحِيهُ ﴿ رَبِّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمُ تَالُواْ عَلَيْهِمْ عَالَيْكَ وَيُعِلِّمُهُ الْكِتَابِ وَالْكُمَّةَ وَنُزِّكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةَ إِبْرَهِمَ إِلَّا مَن سَفُهَ نَفْسَهُ وَلَقَد أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلَّذِينَا وَإِنَّهُ فِي ٱلَّذِي ٱلصّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ, رَبُّهُۥ أَسُلُّمْ قَالَ أَسْلَمُ تُ لِبِّ ٱلْعَالَمِينَ و وصَّىٰ بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَلِنَى إِنَّ ٱللَّهُ أَصْطَفَىٰ لَّهُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ اللهِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداء إذْ حَضَر يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لبنيه مَا تَعُبُدُونَ مِنْ بَعُدِى قَالُواْ نَعُبُدُ إِلَّهَكَ وَعِلَّهُ عَابَّا إِلَّ عِبْرَهِمْ وَعِسْمَاعِيلَ وَعِسْمَاعَ عِلْهَا وَاحِدًا وَنَحَنْ لَهُ مُسَامُونَ وَ تُلُكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَتُ وَلَكُم مَّا كَسَنْتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بِلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُواْءَامَتَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بِيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ عَامَنُواْ بِمِثْل مَاءَامَنتُه بِهِ فَقَدِ أَهْتَدُواْ وَإِن تَولُّواْ فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحَنْ لَهُ, عَلِيدُونَ ١٠ قُلُأَيْحًا جُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَتُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَغَنْ لَهُ مُغْلَصُونَ ا أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَيَّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعُلَمْ أَمْ ٱللَّهُ وَمِنْ أَظُلَمْ مِنْ كَتُم شَهَدةً عنده، مِن ٱلله وَمَا ٱلله بِغَافِل عَمَّا تَعُمَلُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَتُ وَلَكُم مَّا كَسَيْتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١



• سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يِّلِّهِ ٱلْمَشُرِقُ وَٱلْمَغُرِبُّ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا لِّتَكُونُواْ شُهَداء عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرِّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِيِّنَّكَ قِبُلَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَنْجِدِٱلْحَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعُكُمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَتَّى مِن رَّبِّهُمُ وَمَا أُلَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ﴿ وَلَئِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلَّءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبُلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبُلَتُهُمَّ وَمَا بَعُضُهُم بِتَابِعِ قِبُلَةً بَعْضَ وَلَمِنِ ٱلبَّعْتَ أَهُواء هُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

ٱلَّذِينَ ءَاتِينَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنُهُ مُ لَيَكُنُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُّ فَلا تَكُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُونَ الْحَقُّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةٌ هُوَمُولِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتُ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءِقَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْ ٱلْمَنْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ، لَلْحَقَّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فُولُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ التَّلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ خُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَنْشَوْنِي وَلاُّتِمَّ نِعُمَى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمُ يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايِلَتِنَا وَيْزَكِّيكُمْ وَيْعَلِّمُكُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَّمُ تَكُونُواْ تَعُلَّمُونَ هَ فَٱذْكُرُونَ أَذْكُرُكُمْ وَأَشُكُرُواْلِي وَلَا تَكُفُرُونِ هَيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ السَّعِينُواْ بِالصَّبِرِ وَالصَّلَوٰةَ إِنَّالِكَ مَعَ الصَّلِمِينَ الصَّلِمِينَ

وَلاَتَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَمُواتُ أَبُلُ أَمْياً وُ وَلَكِن لاَ تشعُرُونَ ﴿ وَلَنْبُلُونَ كُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِٱلصَّبِرِينَ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُو إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهِ أُوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِّن رِّبِّهِمْ وَرَحُهُ وَأُوْلَيْكَ هُمْ ٱلْمُتَدُونَ الله السَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَايِر ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو الْعُتَمَرَ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرْ عَلَيْهُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَيَكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنُونَ اللَّهِنُونَ اللَّهِنُونَ اللَّهِنُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبِيَّنُواْ فَأُوْلَيْكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّازْ أُوْلَيْكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْلَلْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْعِينَ المَعْدُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُونَ اللَّهُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُونَ وَ إِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجُرِى فِي ٱلْحَر بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصُرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّمَانِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحَبُّونَهُمْ كُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَشَدُّ دُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابِ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ هَ إِذْ تَبَرّاً ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ عُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ ٱلْأَسْبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنْتَبِّراً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْمِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ مَسَرَتِ عَلَيْهِمُ وَمَاهُم عَنَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ تِنَاتُهُمَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ مَلَالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بٱلسُّوع وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُكُمُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بِلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أُولَوْ كَانَ عَابَا قُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَايِسُمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِداءً صُمَّ بُكُمْ عُمْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارِزَقُنَاكُمُ وَأَشُكُرُواْ لِلَّهِ إِنْ كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ ١ إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُيَّةَ وَالدَّمُ وَكُمَّ الْخِنْدِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْر ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحيهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَبِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقَلَهَ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ اللَّهُ أَوْلَيْكُ ٱلَّذِينَ أَشْتَرَوْا ٱلصَّلَاةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابِ بِٱلْغُفِرَةِ فَمَا أَصُبَرَهُمُ عَلَى ٱلتَّارِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهِ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِمٍ بَعِيدٍ ۞



النِّسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَثْرِقِ وَٱلْمَغُوبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِأَلِيِّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلْكِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَ ٱلْمَالَ عَلَىٰ مُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَلُسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسّبيلِ وَٱلسّابِلِينَ وَفِ ٱلرّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّاوَة وَءَاتَّى ٱلرَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَمْدِهِمُ إِذَا عَلَمَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلصَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أُوْلَبُكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُولَيْكَ هُمْ ٱلْتَقُونَ ﴿ يَأْتَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَلَمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِٱلْقَتْلِيُّ ٱلْحُرِّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبُدُ بِٱلْعَبُدِ وَٱلْأَنْيَ بِٱلْأَنْيَ الْأَنْيَ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإِحْسَانُ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رِّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَى بِعُدَ ذَلِكَ فَلَهُ, عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَاأَوْلِي ٱلْأَلْبَ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْتَقِينَ ۞ فَمِنُ بَدَّلَهُ, بِعَدَمَا سَمِعَهُ, فَإِنَّمَا إِثْمُهُ, عَلَى ٱلَّذِينَ يُبِدِّلُونَهُۥ عِنَّ ٱللَّهِ سَمِيعٌ عَلَيْهُ هَ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوسِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلَّا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتِّ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامِ أُخَرَّ وَعَلَىٰ لَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدُيةٌ لَعَامُ مِسُكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ شَهُ وُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُهُ ٱلسَّهُ وَلَيْ مُهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَ يُرِيدُ ٱللهُ بِكُمْ ٱلْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ ٱلْعُسَرَ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذًا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤُمِنُواْ فِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَّا نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ للَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلَمُ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَانَ كَشْرُوهُنَّ وَأَيْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَآشُرِبُواْ حَتَّى يَتَبِيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضْ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُود مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِهُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمُ عَاكِفُونَ فِي ٱلْسَجِيدُ تِلْكَ خُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا حَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ عَالِيتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ سَتَقُونَ ۞ وَلا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْدُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُ مُ تَعُكُمُونَ ١٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةُ قُلُ هِي مَواقيتُ لِلتَّاسِ وَأَلْحِ وليسَ الْحِرْ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مِنِ ٱلتَّقَيُّ وَأَنُواْ ٱلْبِيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهِ لَعَلَّاكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَدِينَ ١

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفَتُهُوهُمُ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمُ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتُلُ وَلَا تُقَتِالُوهُمْ عِندَ الْسَجِدِ الْحَرَامِحَتَّىٰ يُقَتِالُوكُمْ فِيهِ قَان قَاتَلُوكُمُ فَأَقَتُلُوهُمُ كَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ فَإِن ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱلله عَفُورٌ رِّحيهُ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهَوْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلْمَرَّالُوٓ الْمُبَّالِشَّهُ و ٱلْحَامِ وَٱلْوُرْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ آعَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا اعتدى عليكُمْ واتتفواالله واعلموا أن الله مع المتقين وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَاتُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلسَّالُكَةُ وَأَنْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّه يُحِبُّ الْمُسْنِينَ ﴿ وَأَتَّمُوا ٱلْحِ وَٱلْمُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَمُصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيِّ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبِلْغَ ٱلْهَدِي مِحِلَّهُۥ فَمَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ الْحَرَادَى مِّن رَّأُسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْجِقَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةً أَيَّامِ فِي ٱلْحِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجِعْتُمُ قِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهُلُهُ, حَاضِرى ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ

الج أشهر معان فرض فيهن الج الله المعان المحالة فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْجِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُونَ وَٱتَّقُونِ يَأُوْلِي ٱلْأَلْبَ اللهِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جْنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضُتُم مِّنُ عَرَفَاتِ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهُ عِنْدَ ٱلْمُشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ حَمَا هَدَنْكُمْ وَإِنْ كُنتُم مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ۞ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَ ٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهَ فَاذَا قَضَيْتُه مَّنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرِكُمْ عَابَأَءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكُم النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّناً عَايْنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ٥ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنا عَاتِنا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أُوْلَلِكَ لَهُمْ نَصِيتٌ مِّمًا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ



وَانْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَاتِّ فَمَن تَعَبَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَيٰ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ غُيْشُرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعُبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيْشُهِدُ ٱللهِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ١٥ وَإِذَا تُولَّى سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَيُمْلِكُ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ ٱللَّهِ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمَ فَحَسْبُهُ بَهِ جَهَا أُو لَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ وَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرى نَفْسَهُ آبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُونُ بِٱلْعِبَادِ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ آدُنُاواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَأَنَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُ م مِّنَ بَعْدِ مَا جَاءَتُكُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَأَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ عَزِيزُ مَكِيمٌ اللَّهِ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَالَبِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلْبِي عِسْرَء بِلَكُمُ عَاتَيْنَاهُم مِنْ عَاتِي وَمِن يُبِدِّلُ نِعْمَة ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ ( يُنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِهَاةِ وَٱللَّهُ يِرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْر حِسَاب وَمْنذرينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُم بِينَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا آخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنَ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمْ ٱلْبِيِّنَاتُ بِغَيَّا بِينَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوْ لِمَا ٱلنُتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذُنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَّا صِرَاطِ مُّسْتَقِيم اللَّهُ أَن تَدُخُلُوا الْجِنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمْ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّوَّاءُ وَزُلُولُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَلَمَنُولُمَعَهُ مَتَّى نَصُرُ ٱللَّهِ أَلَّا إِنَّ نَصُرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقُتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَلَيّ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللّهَ بِهِ عَلِيهٌ ١

كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لِلَّكُمِّ وَعَسَى أَن تَكُرِهُواْ شَيْئًا وهو خير لكم وعسى أن عبو شيئاً وهو شر لكم والله يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهُمِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُرْ بِهِ وَٱلْسَجِدِ ٱلْحَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكُبِرُ عِند ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكُبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَن دينه فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَمْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْعَبُ ٱلتَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ يَرُجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ ١٠٠٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِوَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهَا إِثُهُ كِبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثَّمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَّفُعِهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفُو الْمُعَوِّنَ قُل ٱلْعَفُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّآلِيَةِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



فِٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَيِسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتِلْمِي قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ ٱلْفُسِدَمِنَ ٱلْصَلِحَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزْ مَكِيمٌ ١ وَلا تَنكُوْ ٱللَّهُ رِكَاتِ مَتَّى يُؤُمِنَّ وَلاَّمَةٌ مُّؤُمَّةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَة وَلَوْ أَعْجِبَتُكُمْ وَلَا تُنكِوْ ٱلْأَشْرِكِينَ كَتَّا يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤُمِنْ خَيْرٌ مِّن مُّشُرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يِدُعُواْ إِلَى ٱلْجِنَّةِ وَٱلْغُفِرَةِ بِإِذُنِهِ وَيُبِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَشَالُونَكَ عَنِ ٱلْحَيضَ قُلُ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنَّسَاءَ فِي ٱلْحَيضَ وَلَا تَقَرَّبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطُهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمركُم ٱلله إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱللَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَّطِّمُونَ ١٠٠٠ نساؤكُمْ حَرْثُ لِّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّا شَئْتُمُ وقدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَآتَةُواْ آلِلَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنْكُم مَّلَقُوهُ وَبِشِّرِ ٱلْوُمنِينَ ﴿ وَلا تَجْعِلُوا ٱللَّهِ عُرْضَةً لِأَيْنِكُمْ أَن تَرُّواْ وتتَقُواْ وَتُصَلِّواْ بِينَ ٱلتَّالِي وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ ١

لَّا يُوَاخِذُكُ اللَّهُ بِٱللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بَاكْسَبَتُ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيهٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن يِّسَاعِهِمُ تَربُّ أَرْبِعَةِ أَشُهُرُ فَإِنْ فَأَءُوفَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ عَزِمُواْ ٱلطَّالَقَ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ وَٱلْطُلَّقَاتُ يَتَرَبِّضُنَّ بِأَنفُسِنَّ ثَلَثَةً قُرُوءِ وَلاَيَكُ لَهُ أَن يَكُمُ نُ مَا خَلَق ٱللهُ فِي أَرْ حَامِهِ فَي إِن كُنَّ وَعُنَّ إِن كُنَّ يُؤُمِنَ بِأَلِكُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَتُّ بِرَدِّهِنَّ فِوَالِكَ إِنْ أَرَادُو الصِّكَا وَلَهُنَّ مِثُلُ ٱلَّذِي عَلَيْنَّ بِٱلْعَرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيهُ الطَّالَقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكُ بَعُرُوفِ أَوْتَسُرِيحُ بِإِحْسَانِ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّاءَ اتَّذِيُّ وَهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا خُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا خُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ إِفِهَ الْفُتَدَتُ بِهِ عِلْكَ خُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ مُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ مُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّىٰ تَسْحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا بُنَاحَ عَلَيْهِا أَن يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيمًا خُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ خُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

وَإِذَا طَلَّقُتُهُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجِلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرِّدُوهُنَّ بِمَعُرُوفٌ وَلَا يُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواْ وَمَنْ يِفْعَلُ دَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُواْء آيت ٱللَّهِ هُزُواْ وَأَذْكُرُواْ نِعُمت ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكُمةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّه بِكُلَّ شَيْءِ عَلَيهُ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلِنَّسَاءَ فَيَلَغُنَ أَجِلَهُنَّ فَلَا تَعُضْلُوهُنَّ أَن يَنكِئنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضُواْ بِينَهُم بِٱلْمَعُرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزُكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوُلَدَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ, رِزْقُهْنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفُسُ إِلَّا وُسُعَمَّا لَا تُضَاَّر وَالدَهُ بِولَدِهَا وَلاَمَوْلُو "لَّهُ بِولَدِهِ وَعَلَى ٱلْوارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالَّاعَن تَرَاضِ مِّنْهُا وَتَشَاوُرِ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْهِمَّا وَإِنْ أَرَد لُّمُ أَن تَسْتَرْضِغُواْ أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمْتُم مَّا عَاتَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

وَٱلَّذِينَ يِتُوفُّونَ مِنكُمُ وَيِذَرُونَ أَزُواجًا يِتَرَبِّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبِعَةَ أَشُهُر وَعَشُراً فَإِذَا بِلَغُنَ أَجِلَهُنَّ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بَمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فَيِمَا عَرَّضَتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَ تُواعِدُوهُنَّ سِيًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّغُرُوفًا وَلاَتَغُزِمُواْ عُقْدَة ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذُرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيهٌ ۞ لَّا بُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ ٱلنِّسَاءَ مَالَهُ تَمسُّوهُنَّ أَوْتَفُرضُواْ لَهُنَّ فَريضةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْدُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْقُتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعًا بِٱلْعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْخُسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ عِلَى قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُهُ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنصْفُ مَا فَرَضْتُهُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيِعُفُواْ اللَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعُفُواْ أَقُرَبُ لِلتَّقُويَ وَلاَ تَنْسُواْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ بَاتَّعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١

EL PLANT

كَفْظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسُطِّي وَقُومُواْ يِلُّهِ قَانِتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمنتُهُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهُ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَهُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَاللَّذِينَ يُتَوَقَّوُنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُونِهَا وَصِيَّةً لِّأَزُوا جِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِنْرَاجٍ فَإِنْ خَرِجْنَ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ مَكِيهٌ ۞ وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْتَّقِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتهِ عَلَى اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتهِ ع لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِنْ دِيْرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ مَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَكُيلُهُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضُلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ١ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفَهُ, لَهُۥ أَضْعَافًا كَثَيرَةً وَٱللَّهُ يَقُبِضُ وَيَبْضُولُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَيْ إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَيِّ لَّهُمْ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخُرِجُنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَا بِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنُهُمْ وَٱللَّهُ عَلَيهُ الطَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمُ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا قَالُواْ أَنَّا يَكُونُ لَهُ ٱلْلُّكُ عَلَيْنَا وَغَنْ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهِ ٱصْطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بِسُطَّةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤَتِّى مُلْكَهُ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ايَّةً مُلُكه مَ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ وَبَقْتَةٌ مِّمَّا تَرِكَ الْمُوسَىٰ وَءَالْ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ١

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّهُ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنْ إِلَّا مِن أَغُتَرَفَ غُرُفَةً بِيدِهِ عَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ قَلَمًا جَاوَزَهُ، هُوَ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودهِ عَ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كُم مِّن فِئَةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بإِذُنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبَّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنضُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذُنِ أللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ تِلْكَ ءَايَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١



وَيُلِكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلُنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم مِّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ورفع بعضهم درجات وءاتيناعيسى أبن مريم البينات وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُمَا ٱقْتَتَلَّالَّذِينَ مِنَ بَعُدِهِم مِّنَا بَعْدِ مَاجِأَءَتُهُمْ ٱلْبِيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْءَ لَمَنْ وَمِنْهُم مِّن كَفَرَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَالُواْ وَلَكَنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزْقُنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابِيْعٌ فِيهِ وَلا ذُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ﴿ ٱللَّالَهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَالَةُ لِلَّا هُوَ ٱلْحَالُ ٱلْقَيْهِ مُ لَا تَأْذُذُهُ سِنَةٌ وَلانَوُمُ للهُ مَا فِٱلسَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَا فِٱلْأَرْضُ مَنْ ذَالَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ عِلَا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّهَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَلاَ يَعُودُهُ, حِفْظُهَا وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيهُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ قَد تَّبَيِّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْعَيَّ فَمَنْ يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمُسَكَ بَّالْعُرُوةِ ٱلْوُثُقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هَ

ٱللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَاؤُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلْمَتِ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى مَا جِّ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ عِ أَنْ ءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱلْأَلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِا مُ رَبِّ ٱلَّذِي يُحَى وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشُرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغُرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُمْي عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُمْي هَذهِ ٱللَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُۥ قَالَ كَمْ لَبِثُتُ قَالَ لَبِثُنُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمً قَالَ مَل لَّبِثُتَ مِاْئَةً عَامِ فَأَنظُرُ إِلَّا طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرُ إِلَّا حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَايَةً لِّلنَّاسِّ وَأَنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا كَمَا فَلَمَّا تَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعُلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّشَى عِقَدِيرٌ ۞

عَزِيزْ حَكِيهٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ في سَبِيل ٱللَّهِ كَمْثَلُ حَبَّةٍ أَنْبُنْتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَّةٍ مِّأَنَّهُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يْضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعْ عَلِيهٌ ١ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاحْوَفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ وقول معروف ومغفرة نيرين صدقة يتبعها أذى والله عَنٌّ حَلِيهٌ اللَّهُ عَالَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وِتَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلَ صَفُوانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ, وَابِلُ فَتَرَكَهُ, صَلْدًا للهَ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ



مِّمًا كَسَبُوا وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ وَمَّ ٱلْكَافِرِينَ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحَى ٱلْمَوْتَى قَالَ

أَوَلَهُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئَّ قَلْي قَالَ فَنُذُ

أَرْبَعَهُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبِلِ

مِّنُهُنَّ جُزُءًا ثُمَّ أَدُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنُ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِ مِبِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَعَاتَتُ أُكُلَّهَا ضِعُفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبُهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بِصِيرٌ ۞ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن تَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ، ذُرِّيَّةٌ ضَعَفَاءُ فَأَصَابِهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ أَنْفِقُواْ مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُهُ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُم مِنْ ٱلْأَرْضُ وَلَا تَيْمَمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسُتُم بَاخذيه إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فيهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَنيٌّ حَمِيدًى ٱلشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَرِ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحُشَاعِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفْرَةً مِّنُهُ وَفَضَّلَّا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُؤْقِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَدَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبِ ٥

وَمَا أَنفَقُتُم مِّن تَّفَقَةِ أَوْنَذَرُتُم مِّن تَّذُر فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعُلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصّدَقَاتِ فَنعِمّاهِي وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَيْكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيَّايْكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظُلَّمُونَ ١ لِلْفُقَرَاءِ ٱلَّذِينَ أَمُصِرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرِّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَنُهُمْ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَقِّفِ تَعُرِفُهُم بِسِيمَاهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْمَا قَالُّومَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهُ بِهِ عَلَيْهُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيةً فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبُّهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَعَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبِينَ مِثُلُ ٱلرِّبَوا وَأَحَلَّ ٱللَّهِ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَأَنتَهَىٰ فَلَهُ, مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمِنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْعَبْ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْعَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبُواْ وَيْرُبُ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيهِ إِنَّ ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِحَةِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَعَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِند رَبِّهِمْ وَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ كُنتُم شُؤُمنين ﴿ فَإِن لَّهُ تَفْعَلُواْ فَأُذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبُتُمُ فَلَكُمُ زُءُوسُ أَمُوالِكُمُ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَّا مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ نَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفًّا كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسِتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١

تِأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ إِذَا تَدَايَنْم بِدَيْنِ إِلَّا أَجَل مُّسمِّي فَأَكُتُنُوهُ وَلْيَكُتُ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بَالْعَدَلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتُ أَن يَكُتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُ وَلَيْمُلِلَّالَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهِ رَبُّهُ, وَلَا يَبْغَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَتَّىٰ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُملِّ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ ، بِٱلْعَدُلِّ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمُ فَإِن لَّمُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُنْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكُتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَّا أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَلُ عِندَ ٱللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدُنَىٰ أَلَّا تَرُتَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ عِبْرَةً حَاضِرَةً تُديرُونَهَا بِينَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُتبُوهَا وَأَشُهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَاشَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ، فُسُوقًا بِكُمُّ وَأَتَّقُواْ الله ويعلُّم كُمْ الله والله بكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهُ الله الله الله عليه الله

ELIUS A LIUS A LIUS

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنَّ أَمِنَ بِعُضْكُم بِعُضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي آُؤُتُمِنَ أَمَنْتَهُۥ وَلْيَدَّقِ ٱللَّهِ رَبُّهُ وَلا تَكُتُمُوا ٱلسَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالْشَهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالْدُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهٌ ۞ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنْ تُبُدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱلله فَيغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلَّءَ مِنَ بِأَلَّهِ وَمَلَّيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَكِدِ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعُنَا وَأَطَعُنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱلله نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَّهَا مَا كَسَبِتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبِتُ رَبِّنَا لَا تُؤَلِّنُنَّا إِن تَّسِينًا أَوْ أَنْطَأْنَا رَبِّنَا وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا إضراكَما حَلْتَهُ عَلَيْنَا إضراكَما حَلْتَهُ عَلَيْنَا مِن قَبْلِنَا رَبِّنَا وَلا يُحَمِّلْنَا مَالًا طَاقَةَ لَنَابِهِ وَأَعُفْ عَنَّا وَأَغْفِرُلَنَا وَأَرْحَنَا أَنتَ مَوْلَننَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞

اترتيبها سُورَةُ اَلِ عِزَانَ آيبها

ماتيه الرخن الرحيم اله ١٥ الله ١٥ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَا مُصَدِّقًا لِلَّابِيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلنَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ هِمِنْ قَبْلُ هُدًى للنَّاس وَأَنْ لَالْفُرْقَانُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَفَرُواْ بَايَكِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٥ هُو ٱلَّذِي يُصوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْكِيهُ ۞هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ مِنْهُ عَلَيْتٌ فُحُكُمَاتُ هُنَّا أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأَخْرِمَتَشَابِهِ أَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم زَيْغْ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابِهُ مِنْهُ أَبْتِعَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِعَاءَ تَأُويلُهِ وَمَا يِعُلَّهُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِٱلْعِلْمِيقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنُ عند رَبِّنا وَمَا يَدَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْهَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ رَبِّنَا عِنْكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارِيْبَ فِيهٌ عِنَّ ٱللَّهُ لَا يُخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنَى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَّا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَيْكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ١٠ كَدَأُبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ كَذَّبُواْ بَايَلِتنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَّا جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَادُ ١ قَدْ كَانَ لَكُمْ عَايَةٌ فِي فَتَتَيْنِ ٱلْتَقَتَأُ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُونَهُم مِّثُلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَاءُ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ اللَّهِ وَلِيِّنَ لِلنَّاسِ مُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَيْنَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْقَنطَرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْل ٱلْمُسَوِّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثُ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِنْدُهُ رِحْسُنُ ٱلْمَعَابِ ١٥ قُلُ أَوْنَبَّنُكُم بِحَيْرٍ مِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوَاجٌ سُطَهَّرَةٌ وَرضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠ وَرَضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْنُفِقِينَ وَٱلْسُتَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّاهُوَ وَٱلْلَهِ عَهُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسُطِّ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمْ وَمَا النَّتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بِيْنَهُمُ وَمَنْ يَكُفُرُ بَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ سريع ٱلْحَسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسُلَمْتُ وَجُهِي بِلَّهِ وَمَنِ ٱللَّهِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُسْتِينَ ءَ أَسُلَمُتُمُ فَإِنْ أَسُلَمُواْ فَقَدِ آهُتَدُواْ قَإِن تَولُّواْ فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَايَتِ ٱللهِ وَيَقُتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقَّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ مَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ١

أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَّا كِتَابِ ٱللَّهِ لِيمُكُم بِينَهُمْ ثُمَّ يَتُولًّا فَرِيقٌ مِّنَهُمْ وَهُم مُّعُرِضُونَ ١٤ إِلَّكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمْسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَاتِ وَعُرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ فَكَيْفَ إِذَا جَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ للَّارِيْبَ فِيهِ وَوُقِيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٠ قُل ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْلَّكَ مِينَ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنتَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَيُخُرِجُ ٱلْحَىِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخُرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرَّزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْؤُمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءِ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمُ تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُ كُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ أَوْ تُبُدُوهُ يَعُكُمُ هُ آلله وَيَعُلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللهُ

يَوْمَ يَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَلَتُ مِنْ خَيْرِ هُخْضَراً وَمَا عَلَتُ مِن سُوع تود لَو أَنْ بِينَه وبِينَه وأَمَا بِعِيداً ويحذركم الله نَفُسهُ و ٱلله رَءُونُ بِٱلْعِبَادِ ٥ قُلُ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ ٱلله فَأَتَّبِعُونِي كُبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحيهٌ ١ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهِ وَالرَّسُولَ فَإِن تَولُّواْ فَإِنْ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ١ وَإِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً بِعُضْهَامِنُ بِعُضْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيهٌ إِذْ قَالَتِ أَمْراً ثُوعِرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بِطَى مُحَرِّراً فَتَقَبَّلُ مِنِّى عِنْكَ أَنتَ السِّمِيعُ الْعَلِيهُ هَ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْثَىٰ وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلدِّكُرِ كَالْأُنْيَ وَإِنِّي سَهِّينُهَا مَرْيَهُ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرِّيَّتُهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرِّجِيمِ ۞ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْكِتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزُقًا قَالَ يَمَرُيهُ أَنَّى لَكِ هَنْاً قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمُكَاءِ ۗ وَهُو قَايِمٌ يُصلِّي فِي أَلْحُرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يَبِشِّرُكَ بِعِي مُصدِّقًا بكلمة مِّنَ ٱللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٥ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَّغَيْ ٱلْكِبِرُ وَٱمْرَأَتِ عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلِ لِّي ءَايَةً قَالَءَ إِيتُكَ أَلَّا يُحَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةً أَيَّامِ إِلَّا رَمْزاً وَأَذْ كُو رَّبِّكَ كَثِيراً وَسَبِّحٌ بِالْعَثْيِّ وَٱلْإِبْكُر ٥ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَمَرُيهُ إِنَّ ٱللَّهِ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرِكِ وَأَصْطَفَنْكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَمَرُيُّمُ ٱقُّنْتِي لِرَبِّكِ وَٱسُجْدِى وَأَرْكَى مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاء ٱلْعَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمْ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرُيَّمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱلْلَيْحَةُ يَمْرُيهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبِيِّرُكُ بِكَلِّمَ قِنَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عِيسَى أَبُنُ مَرْيِم وَجِيهًا فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞

وَيْكِلِّهُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَدِ وَكَمْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِمِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَهُ يَسْسَىٰ بِشَرٌّ قَالَ كَذَالِكُ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ المُورُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمةَ وَٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِغِيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَيْ إِسْرَاءِيلَ أَنِّي قَدْجِئُتُكُم بَايَةٍ مِّن رِّبُّكُمْ أَنِّي أَنْكُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكُمِهُ وَٱلْأَبْرِي وَأَحِي ٱلْمَوْقَ بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَأُنبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ١٥ وَمُصدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرَّم عَلَيْكُم وَجِئْتُكُم بَايَةٍ مِّن رَّبُّكُمُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاكُ مُسْتَقِيمٌ ٥٠ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ غَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ عَلَمْنَا بِأَلِلَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ١



رَبِّنَا عَامَنًّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعُنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةُ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَمْكُمُ بِينَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيداً فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن تَّاصِرِينَ ٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمُ أُور وفي والله لا يُحِبُ الظّلمين وذالكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَٱلذِّكُو ٱلْعَكِيمِ هَا إِنَّا مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثَلَ ادَّمَّ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَتَّى مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُتَرِينَ ۞ فَمَنْ مَا جَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجُعَلِ لَّعُنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١

إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْقَصِصُ ٱلْحَقِّ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّالِيَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهِ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بَالْفُسِدِينَ وَ قُلْ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَّا كَلِّمَةِ سَوَّاعِ بَيْنَنَا وَيَيْنَكُمُ أَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيًّا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعُضْنَا بَعُضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَولُّواْ فَقُولُواْ أَشْهَدُواْ بِأَنَّامُسُلِمُونَ ﴿ يَأْلُكِتُ لِمَ يُحَاجُّونَ فَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعُدِهَ عَلَى إِلَّامِنُ بَعُدِهِ عَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ هَأَنْتُمْ هَلُؤُلَّاء حَبَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْهٌ فَلَمْ عَالِبُونَ فِيَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْهٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٥ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُوديًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنيفًا مُّسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱلَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَكَ ٱلْوُمنينَ ۞ وَدَّت طَابِفَةٌ مِن أَهْلِٱلْكِتَا لَوُيضِالُونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٥ يَأْهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِمَا يَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشُهَدُونَ ١

ELITE LETTER TO THE PARTY OF TH

يَا هُلَالْكِتَا لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْكُتَّى بِٱلْبِطِلِ وَتَكُبُونَ ٱلْحَتَّى وَأَنتُمُ تَعُلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهُل ٱلْكِتَابِ عَلَمُواْ بِٱلَّذِي أُنِزلَ عَلَىٰ اللَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ عَاضِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ و و لا تُؤمنُوا إلا لِمن تبع دينكم قُلُ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱلله أَن يُؤَتَّكَ أَحَدٌ مِّثُلَ مَا أُوتِيتُمُ أَوْ يُحَاجُّوكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهٌ ۞ يَخْتَصُّ بِرَخْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤدّه عِ النَّكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدّه عِ النَّكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَايِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهُدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْلَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَبِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلاَينظُرْ إِلَيْهِمُ يَوْمَ ٱلْقَيَّةِ وَلا يُزَكِّيهِمُ وَلَهْمُ عَذَابُ ٱليهُ

وَعِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْرُنَ أَلْسِنَتُهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنْ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهِ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأَكُمَ وَٱلنَّبْوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيَّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْلَاحَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفُر بَعُدَ إِذْ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِّنْ عِتَابِ وَحِكُمةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مُصدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنْ بِهِ وَلَتَنْصُرْنَهُ وَالْ عَأْقُرُ ثُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرُنَا قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلسَّلِهِدِينَ ۞ فَمَن تَولَّكَ بَعُدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ١٥ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اللَّهَ مَن فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ١

قُلْءَامَتًا بِأَلِيهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ الْبُرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرَّقُ بَيْنَ أَكَدِ مِّنُهُمْ وَنَحُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٥ وَمَنْ يَبْتَغُ غَيْرَ ٱلْإِسْلَم ديناً فَلَن يُقْبِلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَتَّى وَجَاءَهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَيهُدِي ٱلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥٠ أُوْلَيْكَ جَزَاؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعُنَةَ ٱللَّهِ وَالْلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلاَهُمْ يُنظَرُونَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَهُ وْا فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعْدَ إِيمَنِهِمُ ثُمَّ أَزُدَادُواْ كُفُراً لَّن تُقْبِلَ تَوْبِتُهُمْ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلسَّالُّونَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفًّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَى بِهِ عَلَى الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَى بِهِ عَلَى أُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ وَمَا لَهُم مِن تَاصِرِينَ ١



لَن تَنَالُواْ ٱلْ بِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ حِمَّا يُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهُ بِهِ عَلِيمْ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لَّذِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّامَا حَرِّمَ إِسُرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبُلِ أَن تُنَرِّلَ ٱلتَّوْرَانُةُ قُلُ فَأْتُواْ بٱلتَّوْرَلَةِ فَٱتُّلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِ مِنَ بَعُدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ® قُلُ صَدَقَ ٱللَّهِ الْكَالِمُونَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْثُمرِكِينَ ١ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وْضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدِّي لِّلْعَلِّمِينَ ۞ فِيهِ عَالَتُ بِيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ, كَانَ عَامِنًا وَيِّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مِن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهِ عَيْ عَنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعُمَلُونَ ١٥ قُلُ يَأَهُلَ ٱلْكِتَاب لِمَ تَصْدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ تَبُغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرَدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ۞

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمْ ثُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ عَالَتُ ٱللَّه وَفِيكُهُ رَسُولُهُ وَمِنْ يَعْتَصِم بِأَلِلَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَمْنُوا التَّقُوا ٱللَّهُ حَقَّ ثَقَاتِهِ وَلا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُهِ مُّسُلِّمُونَ ١٥ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُواْ وَأَذْكُرُواْ نعُمتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُمْ أَعُدَاءً فَأَلَّفَ بِينَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحُتُه بِنعُمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُهُ عَلَىٰ شَفَا مُفْرَة مِن ٱلتَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنُهَا كَذَاكَ يُبِّينُ أَنتُهُ لَكُمْ عَلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ و وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنَ ٱلْمُنْكُرُوا أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفْرَقُوا وَانْتَلَفُوا مِنَابِعُدِ مَا جَاءَ هُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ وَأُولَٰلِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ يَوْمُ تَبُيضٌ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسُودَّتُ وُجُوهُهُمُ أَكَفَرُتُم بَعُدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ تِلْكَ عَلَيْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَلَمِينَ ۞

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٥ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِأَلِلَّهُ وَلَوْءَ مَنَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَن يَضُرُّو كُمُ إِلَّا أَذًى وَإِن يْقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١٠ فُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْسَكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِاَلِيّ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْكِياءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠ لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَايِمَةٌ يَتُلُونَ عَايَتِ ٱللَّهِ عَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْنُكُر وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيْكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْتَقِينَ اللَّهِ عَلِيمٌ بِٱلْتَقِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيمٌ بِٱلْتَقِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغُنِّي عَنْهُمْ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلَاهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَيْكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُعْ فِيهَا خَلِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحِ فِيهَا صِرُّ أَصَابِتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمُ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنُ أَنفُسِهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وَالْا يَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَيَالًا وَدُواْ مَا عَنَتُمْ قَدْ بدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُولِهِهِمْ وَمَا تُخَفّى صُدُورُهُمْ أَكُبَرُ قَدْ بَيِّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَتُ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا أَنتُمْ أُوْلَاءِ تُحبُّونَهُمْ وَلا يُحبُّونَكُمْ وَتُؤمنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلَّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ عَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَ نَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظُ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصُبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يِضُرُّكُمْ كَيُدُهُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيفٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللهِ

إِذْهَمَّت طَّابِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصِرَكُمْ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُهُ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمُ أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ مُنزَلِينَ ١ بِلَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ عَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ لَكُمُ وَلِتَطْمَعِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ عَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ خَابِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءَ أُوْيِتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعِدِبِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ١٠ وَيِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ عِنَاتِيْهَا ٱلَّذِينَ عَلَمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَواْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ و وَأَطِيعُواْ ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



• وَسَارِعُوا إِلَّا مَغُفِرَة مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا ٱلسَّهُواتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِمُتَّقِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يُنفقُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّه يُحِبُّ أَلَّهُ سِنِينَ اللَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَلِحِشَةً أَوْ ظَلَّمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهُ فَأَسْتَغُفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱلله وَلَمْ يُصرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْأَوْلَبُكَ جَزَاؤُهُم مَّغُفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمُ وَجِنَّاتٌ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَملينَ اللهِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبُلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَلَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ١ إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ١ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدُ مِسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُلُهُ, وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّذِينَ عَلَمْ اللَّهِ اللَّذِينَ عَلَمْ اللَّهِ وَيَعْذَ منكُمْ شُهَداء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلَمِينَ ١

وَلِيْمَةِ صَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ أَمْ حَسِبُتُهُ أَن تَدُنُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَتَّا يَعُلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّارِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوُنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْنَ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْقَلَبُتْمُ عَلَىٰ أَعُقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبِيهِ فَلَنْ يَضْرَّ ٱللَّهُ شَيَّا ۗ وَسَيَجُزى ٱللَّهُ ٱلسَّاكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَبًا مُّؤَجَّالًّا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثُوابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤُتِهِ مِنْهَا وَسَجَزى ٱلسَّاكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ في سبيل ٱللَّهِ وَمَا ضَعْفُواْ وَمَا ٱستَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبِّنَا ٱغْفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسُرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتُ أَقُدَامَنَا وَأَنْصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ قَالَاهُمُ ٱلله ثُواب الدُّنْيَا وَحُسُنَ ثُوابِ الْأَخِرةِ وَالله يُحِبُّ لَحُسِنِينَ ١

ألَّهُ مَوْلَنْكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشُرَكُواْ بِأُلَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذَّ وَبِئْسَ مَثُوى ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَقَدُ صَدَقَكُمْ ٱلله وَعُدَهُ، إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مَتَّى إِذَا فَشِلْتُهُ وَتَنْزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصِيْتُم مِنْ بَعْدِمَا أَرَاكُم مَّا يُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُوفَضُلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَلْكُمْ فَأَثَّلَكُمْ فَأَثَّلَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِّكِيلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعُقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُواْ خَلِيرِينَ ﴿ بَلِ



وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَالُونَ ا

ثُمَّ أَنْ لَ عَلَيْكُم مِّنُ بِعُدِالْغَمِّ أَمَنَةً نَّعَاسًا يَغْشَىٰ طَابِفَةً مِّنكُمُ وَطَايِفَةٌ قَدُ أَهِمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيُرَاّلُقَّ ظَنَّ ٱلْجَهَلِيَّةُ يَقُولُونَ هَلِّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُ يِلَّهُ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبُدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوُ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْلَّو كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَّا مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَلِي ٱلله مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيْمَيِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَّى ٱلْحَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَرَلُّهُمْ ٱلسَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرِّي لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لَيْجُعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيَءُويُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُمْ لَمَغُفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ١٠

وَلَيْنَ مُّنَّدُمُ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَهَا رَحْمَةً مِّنَ ٱللهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعُفْ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُلَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ اللَّهِ إِن يَنْصُرُكُمْ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخُذُلُكُمْ فَمَن ذَالَّذَى يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَتُوكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةُ ثُمَّ تُوفًّا كُلُّ نَفُس مَّا كَسبتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ أَفْمَن أَتَّبَعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ حَمَنُ بَأَءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ ٱلْمَسِرُ اللَّهِ هُمْ دَرَجِتُ عِنْدَاتِلَهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ لَقَدُمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْأُوُّمنِينَ إِذْ بِعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَّلُواْ عَلَيْهِمْ ءَالِتهِ وَيْزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلُ لَفِي ضَلَّلِ مُّبِينٍ اللَّهِ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبةٌ قَدُ أَصِبْتُم مِّثُلَيْهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَمِنُ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

وَمَا أَصَابِكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيعُلَمُ ٱلْوُمِنِينَ وَلِيَعُلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوُاْ قَاتِلُواْ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ أَوادُفَعُوا عَالُوا لَوْ نَعُلَمْ قِتَالًا للَّا تَبَعُنَاكُمُ فَمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُولِهِم مِّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعُلَمْ بِمَا يَكُثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخُونِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَذُرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ في سَبِيل ٱللَّهِ أَمُوا ثَأْ بِلُ أَحْياءٌ عِندَرَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بَمَاءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضُلهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزَنُونَ ١٠٥٠ يَسْتَبْشِرُونَ بِنعُمةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلُ وَأَنَّ ٱللَّه لَايْضِيعُ أَجْرَالُوْمِنِينَ أَنْ اللَّذِينَ السَّجَابُواْ يِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابِهُمُ ٱلْقَرُحُ لِلَّذِينَ أَنْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجُرْعَظِيمُ اللَّذِينَ قَالَ لَهُ مُ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ النَّاسُ عِنْ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسَابُنَا ٱللهُ وَنِعُمَّ ٱلْوَكِيلُ



فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِنْ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّهُ يَمْسَسُهُمْ سُوَّةً وَٱتَّبَعُواْ رِضُوانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضُلِ عَظِيمِ النَّمَا ذَالِكُمُ ٱلسَّيْطَنْ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنتُم شُؤُمنينَ وَلَيْكُنْ نُكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفُرِ إِنَّهُمُ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهُ شَيْئًا يُريدُ ٱللهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا شَيًّا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ ﴿ وَلا يَحْسَبُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ أَنَّمَا نُمُلى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينْ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ لَلْؤُمنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَمَّىٰ يَمِيزَ ٱلْنَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ يَجُتَى مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَأَمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلُهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيدٌ ١ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَالُونَ بَمَاءَاتَنَّهُ مُاللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَخَيْراً لَّهُ مِنْ اللهِ مُرْتَّلُهُمُ سِيْطُوَّقُونَ مَا بِخُلُواْ بِهِ يَوْمُ ٱلْقَيْمَةُ وَيِلِّهِ هُمْ بِلُ هُو شُرِّلُهُمُ سِيْطُوَّقُونَ مَا بِخُلُواْ بِهِ يَوْمُ ٱلْقَيْمَةُ وَيِلِّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّلَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٨

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنْ أَغْنَيَاءُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْر حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤُمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ قُلُ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبِيِّنَاتِ وَ بِٱلَّذِي قُلْتُمُ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبُلِكَ جَاءُو بِٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلرُّبْرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ ﴿ كُلُّ نَفُس ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفُّونَ أُجُورَكُمُ يَوْمَ ٱلْقَلَّةُ فَمَن زُمْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجِنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ لَتُبْلَوْنَ فِي أَمُوالِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتسمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَذًى كَثيراً وَإِن تَصَبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزُمِ ٱلْأُمُورِ ١



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتَبِيِّنَيَّهُ، لِلتَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمُ وَاللَّهُ تَرَوُّ اللَّهِ عَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَدُونَ مِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ مِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَتَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ وَيِنَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللهِ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَغُتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلتَّهَارِ لَأَيْتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَذُ كُرُونَ ٱللَّهِ قَيْماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جِنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلُق ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْعَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبِّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِل ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْزِيْتِهُ وَمَالِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصارِ ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَا سَعْنَا مُنَادِيا يُنَادِي لِلْإِيَانِ أَنْ عَلِمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَّا أُربِّنَا فَأَغُفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبِّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدِيَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلا يُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةُ عِلَى لَا يُخْلِفُ ٱلْمِعَادَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَادَ اللَّهُ اللَّهِ عَادَ اللَّهُ اللَّهُ عَادَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْتُلْ بِعُضْكُم مِّنَ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِنْ دِيرُ هِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتُلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتُهُمْ وَلاُّدُ خِلَةً مُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوابًا مِّنْ عند الله والله عنده دسن التواب الايغراك تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجُرى مِنْ تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَا وُخَلِدِينَ فِهَا نُوْلًا مِّنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِهِ وَإِنَّ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤُمِنْ بِأَلِيِّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ خَلْشِعِينَ بِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيْكَ لَهُ مُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهِ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْسَالَةُ عَالَّذِينَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهِ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْسَالَةُ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



## لِينَ عِلْ السِّحْنِ السِّعِيمِ

يَا يُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوْرَبِّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تَّفْسِ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبِيَّ مِنْهُا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً وَٱتَّقُو ٱللَّهِ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْ مَامَ إِنَّ ٱللَّهِ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَاتُواْ ٱلْبِيتَامِ الْمُوالَمْمُ وَلاتَتبدَّلُوا الْخَبيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُواْ أَمُوالهُمْ إِلَّى آمُوالِكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ حُوباً كَبِيراً ١٥ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِٱلْبِتَلَمِ فَٱنْكُواْ مَاطَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلَّا تَعُدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّاتَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنَّسَاءَ صَدْقَاتُهِنَّ غُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءِ مِنْ ثُنْ فُسَا فَكُلُوهُ هَنْيًا مَرْيًا وَوَلا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ ٱلَّذَى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قَيامًا وَآرُزُقُوهُمْ فَيَا وَآكُنُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعُمُ وفًّا ۞ وَآيُتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ عَانَمُ مِنْ هُمْ رُشُداً فَأَدُفَعُواْ إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمُ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبَرُواْ وَمَن كَانَ عَنيًّا فَلْيَسْتَعُفِفُ وَمِن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُوفُ فَإِذَا دَفَعُتُمُ إِلَيْهِمُ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمُ وَكَفَىٰ بِأَلِيّهِ حَسِيبًا ۞

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ وَللنِّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسُمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرُكِ وَٱلْبَتَّامَ! وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنُهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٥ وَلَيْنُشُ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلُفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَلَمَى ظُلُماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمُ لِلذَّكَر مِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنْتَيِينَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثِّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَلِيدَةً فَلَهَا ٱلنَّصُفُّ وَلاَّ بَوَيْهِ لِكُلّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ فَإِن لَّهُ يَكُن لَّهُ, وَلَدٌ وَوَرِثَهُ إَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بِعُدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوُدَيْنِ ءَايَا وُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفُعاً فَريضةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ كَانَ عَلَما مَكِماً ١



• وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوَبُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَّ مِنْ بَعُد وصِيَّةٍ يُوصِينَ بِمَا أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرِّبْع مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلنُّهُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِّنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالَةً أَو أَمْرَأَةٌ وَلَهُ، أَخْ أَوْ أَنْتُ فَلِكُلِّ وَلِحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمُ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلْثُ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةِ يُومَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ عَيْرَ مُضَارًّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ خُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَتَّعَدُّ مُدُودَهُ، يُدُخِلُهُ نَاراً خَلِداً فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ مُنْهِينٌ ١

وَالَّاقِ بِأُتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَا بِكُمْ فَأَسْتَشُهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبِعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُو هُنَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّىٰ يَتُوفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَالَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِمًا ۞ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱلله للذين يعملون الشوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فَأُوْلَٰبِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَما حَكِماً ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُ مُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُتُ ٱلْعَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفًّا رُ أُوْلَيِّكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَاياً أَلِيماً ٥ يَأْيُّها ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا وَلا تَعْضُلُو هُنَّ لِتَذْهَبُواْ ببعض مَا عَاتَينتُ مُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُ فِي بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُ فَ فَعَسَىٰ أَن تَكُرِهُواْ شَيْئًا وَ يَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٠

وَإِنْ أَرَدِتُهُ ٱسْتِبُدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَلَّيْتُهُ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بْهْتَاناً وَإِثْماً للبينا ٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَّا بَعْضِ وَأَخَذُنَّ مِنكُم مِّيثَلَقًا عَلِيظًا ﴿ وَلا تَنكِواْ مَا نَكِحَ ءَابًا وُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفً إِنَّهُ، كَانَ فَيحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ١ مُرَّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبِنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَّاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْآخِ وَبِنَاتُ ٱلْأُنْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعُنَكُمُ وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبِينِكُمْ ٱلَّاتِي فِي خُبُورِكُم مِّن يُسَايِكُمْ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَمَلَيْلُ أَبْنَابِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجُمَعُواْ بِينَ ٱلْأُنْتِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ۞



وَٱلْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلِنَّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ كِتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُم مَّا وَرَأَءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِّفِينَ فَمَا ٱسْتَتَعْتُم بِهِ منُهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمبِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا مَعِماً الله يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكُمُ ٱلْخُصَنَاتِ الْخُصَنَاتِ ٱلْوُمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُم مِّن فَتَيَتَكُمُ ٱلْوُمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضِ فَأَنْكُوهُنَّ بِإِذُنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بَالْمَعْرُوفِ مُعْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَلِّعِاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَ فَإِذَا أَمْصِيٌّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَلِيسَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفْ مَا عَلَى الْمُصنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابَ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يُرِيدُ الله ليبيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مَكِيهُ ٥

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ١ يُريدُ ٱللهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُمُ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١ تَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٱلا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِبُرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُ وَلا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُواناً وَظُلُماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً ١٤ عَبُتَنبُواْ كَبَايِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْ مُ سَيَّاتِكُمْ وَنُدُيْلُكُم مُّدُنَّلًا كَرِيمًا ١٥ وَلا تَتَمَنَّوُاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِّلرِّجَالِ نَصِينٌ مِمَّا أَكْتَسَبُوا وَللنَّسَاء نَصِينٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُّنْ وَسَعَلُواْ ٱللَّهُ مِن فَضُلُهِ عَلِيمًا اللَّهُ عَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا اللهُ

\*\*\*

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمُ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ كَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ في ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبُغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَ وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ مَكُمّاً مِّنْ أَهْلِهِ وَمَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَا يُوقِق ٱللَّهُ بِيُنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهُ لِيَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّه كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ \* وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ وَلَا تُشُرِكُواْ بِهِ شَيْعا وبالوالدين إحسانًا وبذي الفرنا واليتلمي وَٱلْسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجِنْبِ وَآبِنِ ٱلسِّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْ كُمُ إِنَّ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ هُغُتَالًا فَخُورًا ١٠ ٱلَّذِينَ يَجْنَاونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُغُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ۞

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَنُ لَهُ، قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِأَلِيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزْقَهُمْ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكْ حَسَنَةً يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجُرًّا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بشَهيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنُوْلَاءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَعِذِ يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوْا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوِّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّاوَة وَأَنتُم سُكِرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مِّرُضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْعَابِطِ أَوْلَمَسُتُهُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُواْ مَاءً فَتَيَكَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَأَمْسَعُواْ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيُدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّه كَانَ عَفْوًا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ ١

وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بِأَعُدَا يِكُمُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيراً ١٥ مِن ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصِيْنَا وَأَسْمَعُ عَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأَسْمَعُ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمْ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ عَلِمنُواْ مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْل أَن تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَّهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْعَبَ ٱلسَّبُتَّ وَكَانَ أَمُرْ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يِغْفِرْ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَالِكَ لِنَ يِشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيًّا هَأَ لَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسهُمْ بِل ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ إِيُّكَا مُّبِينًا ۞ أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤُمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوْ لَاء أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا اللهُ مَ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْلَّكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا المَّاسَ عَلَىٰ مَاءَ اللهُ مُاللهُ مِن فَضْلُهِ وَ فَقَدْ ءَاتَيْنَاءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةُ وَءَاتَيْنَاهُم شُلْكًاعَظُمانَ فَمِنْهُم مِّنْ عَلَى بِهِ وَمِنْهُم مِّن صدَّعَنْهُ وَكُفِّي جَمَّتُم سَعِيرًا فَإِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَالِيَنَاسَوْفَ نُصِّلِهِمُ نَارًا كُلَّمَانَضِجَتُ جُلُودُهُم بِدَّلْنَاهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكَمًا ٥ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنْدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن عَيْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً لَّهُمْ فِيهَا أَزُوَجْ مُّطَهَّرةٌ وَنْدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ عِلْ الْعَالِمُ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عِلَّا اللهِ عِلَّا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَّا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُلِّ إِنَّانَتُهُ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ سَمِعَا بَصِيرًا هَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهِ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْر مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ۞



أَلَّمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبُلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَعَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِعِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضلُّهُمْ ضَلَّلًا يَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَّا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ تَصُدُّونَ عَنْكُ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحُلِفُونَ بَاللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمُ فِي أَنفُسِهِمُ قَولًا بَلِيغًا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهِ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ ٱلرِّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ أَنفُسهم حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسُلِيمًا ١٠

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُواْ مِن دِيَارِ كُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً ۞ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيماً ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقَيماً ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَيْكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيماً ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنْفِرُواْ ثُبَاتِ أُو أَنْفِرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيْبِطِّئَّ فَإِنْ أَصَلِبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدُ أَنْعَم ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضُلُّ مِّنَ ٱللَّهُ لَـقُولَنَّ كَأَنَ لَّهُ تَكُنَّ بِيُنَكُمُ وَبِينَهُ مُودَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوُزّاً عَظِيمًا ٥٠ فَلْيُقَتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيْقُتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ١



وَمَالَكُمُ لَا تُقَلِّيالُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱبْعَلِ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱبْعَلِ لِّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِياءَ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَ ضَعِيفًا ۞ أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَلَهُمْ كُفُّواْ أَيُديكُمْ وَأَقْهُواْ ٱلصَّاوَة وَءَاثُوا ٱلرَّكَوة فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنُهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشُيةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبِّنَا لِهَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوُلَا أَخَرُتَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْمَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُ مُّ ٱلْمُوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُّشَيِّدةٍ وَإِن تُصِبُهُمُ حسنة يقولواهنده من عنداته وإن يُصبَّمُ سيَّتَة يقولواهنده مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَا قُلْكُم ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَّةٌ فَمِن نَّفُسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا الله

مِّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهِ وَمِن تُولِّي فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بِيِّتَ طَابِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيِّتُونَ فَأَعُرِضُ عَنْهُمْ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِّي بأُنكَهِ وَكِيلًا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْر ٱللَّهِ لَوَجِدُواْفِيهِ ٱخْتَلَافًا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَاجِاءَهُمُ أَمُنْ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوْ الْخُونِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَبِطُونَهُ مِنْهُمَّ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتْهُ وَلا تَبْعَثُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱلله لَا تُكَلُّفُ إِلَّا نَفُسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱلله أَن يَكُفَّ أَسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَآلِتُهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيَّعَةً يَكُن لَّهُ كِفُلٌ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُقِيتًا ۞ وَإِذَا مُسِّيتُم بِحَسَّةٍ فَيُّواْ المُسنَ منْهَا أَوْرُدُوهَا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١



ٱللهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمِ ٱلْقِيَّةِ لَارَيْبَ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَاكَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَصْلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ مَسبيلًا ﴿ وَدُواْ لَوْ تَكُفْرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ مَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَولَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقُّتُلُوهُمْ حَيثُ وَجَدِتُهُوهُمُ وَلا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بِينَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثَاقٌ أَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتُ صدور هُمُ أَن يُقَاتِلُوكُمُ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَا وُكُمْ فَإِنَّا عَتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِا وُكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُهُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَجِدُونَ عَلَيْ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتُنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُمْ فَنُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيثُ ثَقِفُتُوهُم وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا شّبينًا ١

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُولِكُمْ وَهُومُؤُمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِيثَاقًى فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَّا أَهْلِهِ وَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةً فَمَن لَّهُ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مَّتَعَمَّداً فَحَرَاؤُهُ، جَهَنَّهُ خَلِداً فيها وَعَضِبَ ٱلله عَلَيْه وَلَعَنَهُ, وَأَعَدَّلَهُ, عَذَابًا عَظِيمًا الله تَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِهُ كَثيرة كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبُلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبِيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ غَبِيرًا ١

لاَيسَتَوى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْوَّمَنِينَ عَيْرُأُوْلِي ٱلصَّرِرَوَ ٱلجِّيهِدُونَ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ بِأَمُوالهِمُ وَأَنفُسِهِمُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْجُلِهِدِينَ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ عَلَى ٱلْقَلَعِدِينُ دَرِجَةً وَكُلَّا وَعَدَائِلَةٍ ٱلْكُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ لَجِنِهِدِينَ عَلَى ٱلْقَلَعدينَ أَجْرًا عَظَماً ۞ دَرَجَتِ مِّنُهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوراً رِّحماً ١٠] اللَّذِينَ تَوَقَّلُهُمُ ٱلْلَلِّكَةُ ظَالِمِ أَنفُسهِمُ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُتَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّه وسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَلِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلْسُتَضُعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللهُ أَن يِعَفُو عَنْهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوا عَنُهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوا عَنْهُمُ وَكَانَ ٱللَّهِ يَعِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَماً كَثِيراً وسعة وَمَن يَخْرِجُ مِن ابيته مُهَاجِرا إِلَى ٱلله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْوَتَ فَقَدُ وَقَعَ جُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رِّحِمًا ۞ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقُصْرُواْ مِنَ ٱلصَّاوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفُتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١

وَإِذَاكُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمُتَ لَهُمُ ٱلصَّاوَةَ فَلْتَقْمُ طَأَيِفَةٌ مِّنُهُم مَّعَكَ وَلْيَأْنُذُواْ أَسْلِحَتَهُمُ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَابِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلَيَأْنُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغُفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّكُم أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذُرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهِ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَذُكُ وَا ٱللَّهَ قَيَّماً وَتُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا لَطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّاوَةُ إِنَّ ٱلصَّاوَةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْوُمِنِينَ كِتَابًا مَّوُقُوتًا ۞ وَلَا تَهِنُواْ فِ ٱبْتِغَاء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا يَرُجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا مَكِيمًا ١٤ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينَ خَصِيمًا ۞

وَٱسْتَغْفِرٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِمًّا ۞ وَلَا يُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۞ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّامِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّدُونَ مَالَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَانُونَ غِيطًا ۞ هَنَا أَنْتُمْ هَنَّوْلًاء جَلَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَلِدِلُ ٱللَّهُ عَنْهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ أَم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمِن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلُمُ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغُفِراً لله يَجِداً لله عَفُوراً رَّحِياً ﴿ وَمَن يَكُسِبُ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكُسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيّا حَكِماً ١ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرُم بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ أَدْتَمَلَ بُهْتَنَّا وَإِثْمَا لُّبِينًا ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّأَيِفَةٌ مِّنْهُمُ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءَ وَأَنْ لَا اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَهُ تَكُن تَعُلَهُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِياً

المَنْ رَفِ كَثير مِن تَجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَر بصدقة أَوْ مَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْراً عَظِيماً ١ وَمَن يْشَاقِق ٱلرِّسُولَ مِنْ بَعُدِمَا تَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سبيل المؤمنين نوله عاتولا ونصله جهله وساءت مَصِيرًا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِأَلِيِّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّالًا بَعيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَّا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَّا مَّرِيدًا ﴿ لَّعَنَّهُ أُلَّكُ ۗ وَقَالَ لَأَ تَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ١٥ وَلَأْضَلَّنَّهُمُ وَلَامَتِينَهُمْ وَلَامُرَتَّهُمْ فَلَيْتَكُنَّ عَاذَانَ ٱلْأَنْعُم وَلاَ مُرَتَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ ٱلسَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسُرَانًا مُّبِينًا ١ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطن إلا غرورا الله المُعَلَّمُ مَا الله مَا

وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ جُرى مِن عَنْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً وَعُدَاللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلا أَمَانِي آهُل ٱلْكِتَابُ مِن يَعْمَلُ سُوءً ايْجُز بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ، مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعُمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرا وَأُنْثَى وَهُو مُؤُمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدُنْلُونَ ٱلْجِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دينًا مِّمِّنُ أَسُلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۞ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ هُجِيطًا ۞ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱلله يْفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِٱلْكِتَابِ فِيتَهَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّاي لَا تُؤُتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكُوهُنَّ وَٱلْمُتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامِي بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا 🚳

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلِّعاً وٱلصَّلْحُ نَيْرٌ وَأُمْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحِ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيغُواْ أَن تَعُدلُواْ مَنْ ٱلنَّسَاء وَلَوْ حَرَضَتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا ١٥ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱلله كُلَّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللهُ وَسِعًا حَكُمًا وَبِيِّهِ مَا فِي ٱلسِّهُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ وَصِّينَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ مِن قَبُلِكُمُ وَإِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهِ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لله مَا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا ١ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّهُولَةِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن تَشَأُ يُذُهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِالْخَرِينَ وَكَانَ ٱلله عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيراً ﴿ مِّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَكَانَ ٱللهُ سَمِعًا بَصِيرًا ١



وَيَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَاءً بِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَو ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعُدِلُواْ وَإِن تَلُورُاْ أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا هَ يَا يَهُمَا ٱلَّذِينَ عَلَمَنُواْ عَلِمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَّلاً بَعِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ عَلَمْنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّهُ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهُمُ سَبِيلًا ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَهِ عَتْمُ عَالِتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُبِهَا وَيُسْتَهُزَ أُبِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ عِنَّكُمُ إِذًا مِّثُلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۞

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّهُونَ بِكُمُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحْ قِنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَهُ نَكُن مِّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَهُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحُكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَةُ وَلَن يَجُعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْوُمنينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفَقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهُ وَهُو خَدِعُهُمُ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوٰة قَامُواْ كُسَالَىٰ بُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلا يَذُكُرُونَ ٱللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مُّذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَّا هَا وُلَّا إِلَّا هَا وُلَّا إِلَّا هَا وُلَّا وَمَن يُضَلِّل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكْنِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْوَّمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَن جَبُعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَاناً مُّبِينًا ١ إِنَّ ٱلْنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصِمُواْ بِأَلِلَّهُ وَأَنْكُو وُدِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْكَ مَعَ ٱلْوُمِنِينَ وَسُوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْوُّمنِينَ أَجْراً عَظِيماً ۞ مَّا يَفْعَلُ ٱللهُ بِعَذَابِكُمُ إِن شَكِرْتُهُ وَءَامَنتُهُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِماً ١



الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله وعَنْ الْقَوْلِ إِلَّا مِنْ ظُلِمْ وَكَانَ الله وَكَانَ الله وَكَانَ الله و سَمِيعًا عَلِيمًا هَإِن تُبُدُواْ خَيْرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْتَعُفُواْ عَن سُوعٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيرًا اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرْ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُواْ بَيْنَ وَالَّكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَيْكُ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ مَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِأَلَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بِينَ لَحَدِمِّنْهُمْ أُوْلَيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورِهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رِّحِيمًا ۞ يَسْعَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَرِّلَ عَلَيْهِمُ عِتَاً مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكُبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهُ جِهُرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلِّهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِبُلِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمْ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوُقَهُمُ ٱلسُّلُورَ بمشقهم وَقُلْنَالَهُمُ أَدُنْلُواْ ٱلْبَابِ سُجِّداً وَقُلْنَالَهُمْ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلَيظًا هَ

فَبِمَا نَقُضِهِم مِّيثَلَقَهُمُ وَكُفُرهِم بَايَاتِ ٱللَّهِ وَقَتُلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ وَقُولِهِمْ قُلُوبْنَا غُلُفٌ بِلُ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفُرِهِمُ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِماً ۞ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَم رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱنْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظِّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا مَكِياً ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمُ الْقِهَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا هَفَبِظُلْمِ مِّنَ اللَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيَّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيراً ١٥ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوا وَقَدُنْهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلُّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيّا ۞ لَّكِن ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْ لَ مِن قَبُلِكَ وَٱلْقِهِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْوُنُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَٱلْوُمِنُونَ بِأُلِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنْؤُتِيهِمْ أَجُراً عَظِيماً ١



إِنَّا أَوْ حَيْنًا إِلَيْكَ كَمَا أَوْ حَيْنًا إِلَّا نُوحٍ وَٱلتَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ عِ وَ أَوْحَيْنَا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَّيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوْرِدَ زَبُوراً ﴿ وَرُسُلًا قَدُقَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّهُ نَقُصُصُهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلَّما اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِّماً رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلتَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُبَّةٌ بِعُدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا مَكِمًا ١ لَّكُن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمُهِ وَٱلْمَلَبْكَةُ يشُهدُونَ وَكَفَىٰ بِأَلِيَّهِ شَهِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصِدُّواْ عَن سَبِيلُ اللَّهِ قَدْضَالُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ سَيراً الله التَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رِّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيًّا مَكِمًا ١

يَّأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيخُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَم رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ أَلْقَلُهَا إِلَّا مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بألك ورسُله ولا تَقُولُوا تَلَاثُة أَنتُهُواْ خَيْراً للَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَلِيدٌ سَجِعَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِأَلَّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيمُ أَن يَكُونَ عَبُداً يِنِّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيحُشرهم إِلَيْهِ جَمِيعاً ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَت فَيُوفِيهِمُ أُجُورِهُمُ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَفُواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ فَيْعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرُهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِأَلَّهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِهِ فَسَيْدُخِلُهُمُ في رَحْمةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيًّا ١

رُورةُ ٱلْمَائِدةِ ٥

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِ الْكَالَةِ إِن الْمُرُوُّا هَلَكَ لَيْسَلَهُ وَلَدٌ وَلَهُ الْمُنْ فَلَهَا نِصُفْ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا لَيْسَلَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَنْتُ فَلَهَا نِصُفْ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا لِيُسَلَّهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَنْتُ فَلَهُ مَا اللّهُ لَثَانِ إِن لّمُ يَكُن لّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَ النَّذَتِينِ فَلَهُ مَا اللّهُ لَثَانِ إِن لّمُ يَكُن لّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَ النَّذَتِينِ فَلَهُ مَا اللّهُ لَتَانُ مَنْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءِ عَلِيمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّه





حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمْ وَكَمْ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ به والمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرِدِيةُ وَالنَّطِيمَةُ وَمَا أَكَلَ ٱلسَّبْعُ إِلَّامَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزُلَامِ ذَالِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوُهُمْ وَالْخُشُونِ ٱلْهُمَ أَكُملُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَى وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ أَضْطُر فِي عَنْمَصَةٍ غَيْرَمْتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّالِلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ۞ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلِّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمُكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ ٱلْيَوْمَ أُحِلِّ لَكُهُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبِ عِلَّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَّهِمْ وَالْحُصَنَاتُ مِنْ ٱلْوُمِنَاتِ وَالْمُصِنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُورون عُصنين غير مسلفين ولامتخذى أَنْدان ومن يَكُفْرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوَ فِٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞

تِنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمُتُمْ إِلَى ٱلصَّاوٰةِ فَأَغُسِلُواْ وْجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرُجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمُ جُنْبًا فَٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمُ جُنْبًا فَٱلْكَعْبُوا وَإِن كُنتُم مِّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْلَمَسُتُمْ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيّباً فَأَمْسَعُواْ بِوُجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَّهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِجَعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيْطَهِّرَكُمْ وَلِيْتَمَّ نِعُمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَأَذُكُرُواْ نَعُمَةَ ٱللَّهُ عَلَنْكُمُ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَافُه بِهِ عِنْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُواْٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَاۤ يُهَاٱلَّذِينَ عَلَمُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِلَّهِ شُهَداءً بِٱلْقِسُطِ وَلَا يَجُرُمَتَكُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعُدِلُواْ آعُدِلُواْ هُوَ أَقُرِبُ لِلتَّقُوَّىٰ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَبِيرُ بِمَا تَعُمَلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مِّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ١

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْحِيمِ وَ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبُسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ أَنْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأَتَّقُواْ أَنَّهُ وَعَلَى آنِلَهُ فَلْيَتُوكُل ٱلْمُؤُمِنُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَيْ إِسُرَاءِيلَ وَبِعَثْنَا مِنْهُمْ أَثْنَى عَشَر نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنَّى مَعَكُمُ لَيْنُ أَقَمْتُهُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُهُ ٱلرَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلَى وَعَزَّرُتُمُوهُمْ وَأَقْرَضَتُمُ ٱللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا لَّأْكُفِّرَنَّ عَنْ مُ سَيًّا يَكُمْ وَلاُّدُ خِلَتَّكُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَعْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبيلِ ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَسَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلَّمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذُنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمًّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَّا يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ وَسَوْفَ يُنبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثير قَدْ جَاءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ١٠ يَهُدِي بِهِ ٱللهُ مَنِ ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالْمُعْمِي مِن اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهِ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمٌ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَيِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١

وَقَالَت ٱلْمُهُودُ وَٱلنَّصَلِّي غَنْ أَيْنَاءُ ٱللَّهِ وَأَحسَّاءُهُ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بِلُ أَنتُم بِشَرْ مِّمَّنُ خَلَقَ يَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا سَنَهُما وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلاَ نَذِيرٌ فَقَدُ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُنْلَهَا حَتَّىٰ يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ منُهَا فَإِنَّا دَيْنِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ عَلَيْونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتُوكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ١

قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبِداً مَّادَامُواْ فِيهَا ۚ فَأَذُهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي فَأَفُرْقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ۗ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى عَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرُبَانًا فَتُقْبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبِّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقُتْلَنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَيْنَا بِسَطِتَ إِلَّا يَدَكَ لِتَقْتُلَىٰ مَا أَنَا بِالسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكُ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ١٤ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوا بِإِثُمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَاؤُا ٱلنَّالِمِينَ ١٠ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفُسُهُ، قَتُلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ, فَأَصْبِحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَبَعِثُ ٱللَّهُ غُرَاباً يَبْحُثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُريَّهُ، كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيهُ قَالَ يَوَيُلَتَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثُلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ١

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَيْ إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مِن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدُ جَاءَتُهُمُ رْسُلْنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنُهُم بَعُدَ ذَالِكَ فِ ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَّاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يْقَتَّلُواْ أَوْ يُصلِّبُواْ أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبُلِ أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِمُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ تَابُواْ مِنْ قَبُلِ أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِمُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحيهٌ ١ تَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ أُلَّهُ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِسبيلهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١

يُريدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم يَخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ شُقِيمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقُطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ مَكِيدٌ ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعُد ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّه يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ ١٠ أَلَّهُ تَعُلَّمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغُفُرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِقَدِيرٌ۞ يَالَّيْهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحُزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفُرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ عَامَتًا بِأَفُواهِمْ وَلَمْ تُؤُمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِّمَ مِنْ بَعْدِمَوَاضِعِهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتَوُهُ فَأَخْذَرُواْ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُۥفَلَن تَمْلِكَ لَهُۥمِنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمْ في ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّمْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَمْكُم بِينَهُمُ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ مَكَمْتَ فَأَمْكُم بَيْنَهُم بٱلْقِسُطِّ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا مُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعْد ذَالِكَ وَمَا أُوْلَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فيها هُدًى وَنُورٌ يَحُدُهُ بِهَا ٱلتَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسُلَمُواْ للَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَمْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱنْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بَايَتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْدُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْكَ هُمُٱلْكُفِرُونَ ٥ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذْنَ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْإِرْوِحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ وَمَن لَّهُ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلطَّلِمُونَ ١

وقَفَّيْنَاعَلَى عَالَكُم الرَّهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَم مُصدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيَّةِ وَءَاتِيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدِيُهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلُمْتَّقِينَ ١٥ وَلَيْحُكُمْ أَهُلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّهُ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهُ فَأَخُكُم بِينَهُم بِمَا أَنْ لَ ٱللَّهُ وَلا تَتَّبِعُ أَهُواء هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِيدةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِي مَاءَاتَكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْسَبُّكُم بَمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٥ وَأَنِ لَّمْ كُم بِينَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلا تَتَّبِعُ أَهُواء هُمُ وَلَّذَرُهُمُ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بِعُضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُ أَيَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْض ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۞ أَفَحُكُمَ ٱلْحَاسِيَّةِ يَبُغُونَ وَمِنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ مُحُمًّا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞

وَيَأْيُهُا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّاصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بِعُضْهُمُ أَوْلِيَاءُ بِعُضْ وَمِن يَتُولُهُم مِّنكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ غُنْشَىٰ أَن تُصِيبِنَا دَايِرةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحَ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ع فَيْصِّبِهُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمُ نَدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَمنُواْ أَهَا وُلاَء الَّذِينَ أَقُسَهُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبِحُواْ خَلِيرِينَ ۚ يَأْلَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْوْلَمَن يَرْتَدّ منكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذَلَّةٍ عَلَى ٱلْوُمْنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيل ٱللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَة لَا بِمْ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعْ عَلِيهُ فَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ آلِتُهُ وَرَسُولُهُ، وَٱلَّذِينَ عَلَيْهُ الَّذِينَ يُقَيُّونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥٥ وَمَن يَتُولَ ٱللَّهُ ورسولَه، وَالَّذِينَ عَمَنُواْفَإِنَّ حِزْبَ أَنتِّهِ هُمْ ٱلْعَلِينِ وَيَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعَبَّا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَبِمِن قَبُلِكُمُ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَاءً وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم شُؤَمنينَ ۞

وَإِذَا نَادِيْتُمُ إِلَى ٱلصَّاوَةِ ٱلتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعُقِلُونَ هَ قُلُ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِتَّا إِلَّا أَنْ عَلَمَتَا إِلَّا أَنْ عَلَمَتَا إِلَّا أَنَّ عَلَمَتَا إِلَّا أَنَّ عَلَمَتَا إِلَّا أَنَّ عَلَمَتَا إِلَّا أَنَّ عِلْمَتَا إِلَّا أَنَّ عَلَمَتَا إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ فَعِلْ مَنْ عَلَيْكِ فِي الْعَلْمِ فَي مَتَّا إِلَّا أَنْ عَلَمْ اللَّهِ فَي عَلَيْكُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُ فِي اللَّهِ فَي عَلَيْكُ فِي اللَّهِ فَي عَلَيْكُ فِي اللَّهِ فَي عَلَيْكُ فِي اللَّهِ فَي عَلَيْكُ فَي عَلِي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فِي عَلْهُ فَيْ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلْكُ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُ فَي عَلَيْكِ فَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فِي عِلْكُونِ عَلَيْكُ فِي عَلْكُونِ عَلْكُونِ عَلْكُونِ عَلَيْكُ عَلْكُونُ عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُ فِي عَلْمُ فَيْكُونِ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُ فِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عِلْكُونِ عَلَيْكُ فَي عَلَيْكُ فِي عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ فَيْكُ فِي عَلِي عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلِيكُ فِي عَلِي عَلَيْكُ فِي عَلِيكُ فِي عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلِيكُ فَعَلِيكُ فَعَلِيكُ فِي عَلِيكُ فِي عَلِيكُونِ عَلَيْكُ عَلِيكُونِ عَلَيْكُ عَلِيكُ فِي عَلِيكُ فِي عَلَيْكُ فِي عَلِيكُ فِي عَلِيكُ فَالْعُلْكُونُ عَلِيكُ فِي عَلِيكُ فَلْ عَلْكُ عَلْكُ عِلْكُ فَلْكُ عَلِيكُ فِلْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلُ وَأَنَّ أَكُثُرَكُمْ فَاسِقُونَ ٥ قُلُ هَلُ أُنبِّعُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكُ مَثُوبةً عِندَاللَّهِ مَن لَعنه الله وغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِردة وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبِدَ ٱلطَّاغُوتَ أُوْلَيْكَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَواءِ ٱلسَّبِيل ٥ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُواْ عَامَتًا وَقَد تَّعَلُواْ بِٱلْكُفُر وَهُمُ قَدْ خَرِجُواْ بِعْ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُونَ ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنَّهُمْ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعَدُوانِ وَأَكْلِهِمْ ٱلسُّحَتْ لَيتُسَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوُلا يَنْهَاهُ مُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِ مُ ٱلْإِثْمَ وَأَكُلِهِ مُ ٱلسُّمَتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودْيَدُٱللَّهِ مَغُلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بِلْ يَدَاهُ مَبُسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ مُغْيَانًا وَكُفُرا وَأَلْقَيْنَا بِينَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَّا يَوْمِٱلْقِيْمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْب أَطُفَأَهَا ٱلله وَيسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱلله لَيْ يِبْ ٱلْفُسِدِينَ۞

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِءَ مَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَكَفِّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمُ وَلَّادُ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلنَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَانُواْ مِن فَوْقِهِمْ و مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدةً وكُتْر مِّنُهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بِلِّغُ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ وَإِن لَّهُ تَفْعَلُ فَمَا بِلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمْكَ مِنَ ٱلتَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ الله قُلُ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءِ حَتَّىٰ تُقِمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ اللَّهُ وَرَاةً وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِّكُم ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ مُغَيِّنًا وَكُفُرا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّاغُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ عَلَمَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمَلَ صَالِمًا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٥ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَيْ إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمُ رَسُولُ بِمَالَاتَهُوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ٥

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثَيْرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعُمَلُونَ ﴿ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهِ هُو ٱلْسِيحُ آبُنْ مَرْيَمُ وَقَالَ ٱلْسِيحُ يَبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمُ إِنَّهُ مِن يُشُرِكُ بِأَلَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّاذُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ وَلِحِدٌ وَإِن لَّهُ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَّى ٱلله وَيسْتَغُفْرُونَهُ، وَٱللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا ٱلْمَسِيخُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامِّ أنظرُ كَيْفَ نُبِينُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظرُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ ۞ قُلُ أَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَيمُ الْعَلَيمُ اللَّهِ

قُلْ يَالَّهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهُواءَ قَوْمِ قَدْ ضَالُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً وَضَلُّواْ عَن سَواءِ ٱلسَّبيل ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَيْ إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوْردَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ @ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر فَعَالُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَالُونَ ١٥ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُولُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئُسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمْ أَنفُسُهُمُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ٥ وَلَوْ كَانُواْ يُؤُمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا أَيَّذُوهُمْ أَوْلِياءً وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلِسِقُونَ ٥٠ لَجْدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ وَلَعِدَنَّ أَقْرَبُهُم مَّودّةً للَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَرَى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ منْهُمْ قسّىسىنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١



وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعَيْنَهُمُ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَتَّى يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤُمِنُ بِأَلَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبِّنَامَعُ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَتَّبِهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجُرى مِنْ تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُسْنِينَ ٥٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أَوْلَيْكَ أَصْحَانُ ٱلْحَيهِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وُلا تُحْرِّمُواْ طَيَّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعُتَذُواْ إِنَّ ٱللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزْقَكُمْ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُهبِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُوَاخِذُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤلِنذُكُم بِمَاعَقَّدَتُ مُ ٱلْأَيْمَانُ فَكَفَّرَتُهُ وَ إِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمُ أَوْ تَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّهُ يَجِدُ فَصِيَاهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَلِنكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَخْفَظُواْ أَيْمَلِنكُمْ كَذَالِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠

عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وُ أَلْتَمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِع بِينَكُمُ ٱلْعَدَاوة وَٱلْبَغْضَاء فِٱلْخَمْر وَٱلْيَسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكُرُ اللَّهِ وَعَن الصَّافَةِ فَعَلَ أَنتُم شُنتَهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرِّسُولَ وَلَمُذَرُواْ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَمَّا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبِلَاغُ ٱلْبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ بْنَاحٌ فيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا أَتَّقُواْ وَعَمِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ ثُمَّ التَّقُواْ وَعَلَمْ وَاثْمَا التَّقُوا وَاللَّهُ عِبُّ لَحُسْنِينَ ١ عِلَيْهَا اللَّذِينَ عَلَمْ وْ لَيَهُ لُوتَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءِ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرَمَا نُكُمُ لِيعُلَمُ اللَّهُ مِن يَخَافُهُ مِأْلُغَيْبٌ فَمَن أَعْتَدَىٰ بِعُدَذَ اللَّهُ فَلَهُ رِعَذَاكً أَلِيهٌ ١ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُ الْآتَقُتُ الْوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْ مُ دُرِهُ وَمَن قَتَلَهُ مِن مُنكُم مُنكُم مُتعَمّداً فَجَرَا مُ مُثُلِّماً قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِيُّكُمْ بِهِ ذَوَاعَدُلِ مِّنكُمْ هَدُيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرُهِ عَفَا ٱلله عَمَّاسَلَفَ وَمِنْ عَادَ فَيِنتَقِهُ ٱللهُ مِنْ أُو وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو أَنتِقَامِ اللهُ عَرِيزٌ ذُو أَنتِقَامِ



أُحِلَّ لَكُمْ صِيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَكُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ ٱلْبِرِّ مَادُمُتُمْ دُرُما وَآتَفُواْ ٱللَّهَ ٱللَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ مَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبِينَ ٱلْكَالَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ قيامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُمُ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَابِدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيهُ ﴿ أَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهِ عَفُورٌ رِّحِيمٌ ١٥ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمْ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ اللَّهِ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثُرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ عِنُّوْلِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ يَأْتِيهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَاتَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَإِن تَبُدَلَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُدَلُّكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ كَلِيمٌ ﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبُلِكُمُ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كُفِرِينَ هَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَابِهِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَاكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْنِنَا مَا وَجِدْنَا عَلَيْهِ وَالْمَاوَلَ أُولَةٍ كَانَ وَالْأَوْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضْرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا الْهُتَدَيْتُمْ إِلَّا الْهُتَدَيْتُمْ إِلَّا ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُهُ تَعُمَالُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُ وْ أَسْهَدَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصَّةَ ٱثْنَان ذَوَاعدُل مِّنكُمْ أَوْءَ لَحَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابِتُكُم مَّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبُسُونَهُمَامِنُ بِعُدِّالصَّلَوٰة فَيْقُسَمَانِ بِأُلِنَّهِ إِنِ أَرْتَبُتُمْ لَا نَشُتَرِى بِهِ عَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكُنُهُ شَهَدة ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّنَ ٱلَّاثَمِينَ ١٥ فَإِنْ عُثْرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقّاً إِثْماً فَعَانَ رَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُما مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيْقُسِمَانِ بِأَلِيِّهِ لَشَهَادَتْنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ۞ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجُهِمَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرد آيُمَنُ بِعُدَ أَيْمَنْهُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞



• يوم يجمع ألله الرسل فيقول ماذا أُجبتُهُ قَالُواْ لَاعِلْمَلْنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ۞ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ أَذُكُرُ نِعُمَى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ عِذْ أَيَّدِتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدْسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِٱلْمَهْدِ وَكَهُلَّا وَإِذْ عَلَّمْتُكُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِغِيلِّ وَإِذْ تَخَلْقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَمَيَّة ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيمَا فَتَكُونُ طَيْرًا بإِذُنِّي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْآبُرَصَ بإِذُنِّي وَإِذْ تُخُرِجُ ٱلْمَوْتَا بإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَيْ إِسْرَاءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَاَ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١٥ وَإِذْ أَوْ حَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ عَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْ عَامَتًا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرُيمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبِّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا يِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُ مُّؤُمنِينَ و قَالُواْ نُرِيدُ أَن تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيٌّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدُ صَدَقُتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١

قَالَ عِيسَى أَبُنُ مَرُيهَ ٱللَّهُمَّ رَبِّنَا أَنِزِلُ عَلَيْنَا مَا بِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَعَانِرَنَا وَعَايَةً مِّنْكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنْتَ مَنْ ٱلرَّازِقِينَ ۞ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يِكُفْرُبِعُدُ منكُهُ فَإِنَّ أُعِدِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَدِّبُهُ أَحَدًا مِن ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعيسَى أَبْنَ مَرْيِهِ ءَأَنتَ قُلْتَ للنَّاسِ التِّيْذُونِي وَأُهَّى إِلَّهَ يُنْمِن دُون ٱللَّهِ قَالَ سُبُحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمُتَهُ، تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ هَمَاقُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنَى بِهِ ۖ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱلله رَبِّ و رَبِّكُم وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّادُمُتُ فِيهِمُ فَلَمَّا تُوفَّيْتَىٰ كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ شَهِيدًا إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْ ٱلْعَرْيِزُ الْحَكِيمُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوُمْ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدُقُهُمُّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجُرى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مْلُكُ ٱلسَّمَاوَةِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِ قَدِيْرُ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِيهِنّ



والمائع المائع ا

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهُزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبُلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزُءُونَ ۞ قُلُ سِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ قُل لَّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ قُل يِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْةَ لَيْجُمَعَتَّكُمْ إِلَّا يَوْمُ ٱلْقَيْمَةُ لَارَيْبَ فِيهُ ٱلَّذِينَ خَسَرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ قُلُ أَغَيُر ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّي أُمِرُتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ قُلُ إِنَّ أَنَافُ إِنْ عَصِيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ مِّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَعِذِ فَقَدْ رَحِمَهُۥ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكُ عِنْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞

قُلُ أَي شَيْءٍ أَكُبِر شَهِدةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُبِينِي وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَّاهَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ ءِوَمَنْ بَلَغَ أَيْتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ عَ الْهَةَ أُخْرِىٰ قُلْلًا أَشْهَدُ قُلُ إِنَّمَا هُو عِلَا وَاحِدُو إِنَّنِي بَرِيَ عِمَّا تُشْرِكُونَ اللَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعُرِفُونَاهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسرُواْ أَنفُسهُمْ فَهُمُ لا يُؤْمِنُونَ ١٥ وَمِنْ أَظُلَمْ حِينَ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بَايَتِهِ عَالَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْارُ ٱلسَّالِمُونَ ﴿ وَيُومَ نَحُشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُهُ تَزُعُمُونَ ١٠ ثُمَّ لَهُ تَكُن فِتُنتُهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ الْأُركَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٥ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرّاً وَإِن يَرِوا كُلَّءَايَةٍ لّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَاجَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذًا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ١٥ وَلَوْ تَرَى إِذُ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرد وَلانْكَذِّبَ بِمَايَتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

بَلْ بَدَالَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبُلٌّ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ١٥ وَقَالُواْ إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا غَنْ بَمْبُعُوثُينَ و وَلَوْ تَرَى إِذُ وْقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ قَدُ خَسِرًا لَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جِاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بِغُتَّةً قَالُواْ يَحَسُرَتْنَا عَلَى مَا فَرِّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحُمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمُ أَلَاسَاءَمَا يَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحِيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبْ وَلَهُ ﴿ وَلَهُ الْ وَلَلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَدْ نَعُلَمُ إِنَّهُ لِيَحُزُ نُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَايَتِ ٱللَّهِ يَحُدُونَ ١٠ وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّن قَبُلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصُرْنَا وَلَامْبِدَلَ لِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن تَبَاعِي ٱلْمُسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن أَسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغَى نَفَقاً فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّماً فِي ٱلسَّماءِ فَتَأْتِيهُم بَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱلله لَحَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهُلِينَ ١



يُرْجِعُونَ ١ وَقَالُواْ لَوُلَا نُرَّلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ لِي عَلَيْهِ عَايةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْ أَن يُنزِّلَ عَلَيْ أَن يُنزِّلَ عَلَيْ أَن يُنزِّلَ عَلَيْ وَلَكِنَّ أَكُثرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الله وما مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَامَيْهِ إِلَّا أُمَّةً أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَّا رَبِّهِمُ يُحُشِّرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا صُمَّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَةِ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضُلِلُهُ وَمِن يَشَأْ يَجُعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١ قُلُ أَرِءَيْتَكُمُ إِنَّ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدُعُونَ إِنْ كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ بِلَ إِيَّاهُ تَدُعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدُعُونَ إِلَيْه إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشُركُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَّا أُمِّهِ مِّن قَبُلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلصَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتْضَرَّعُونَ ۞ فَأَوُلًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَستُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَمُنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلَّ شَيْءِ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذُنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم للْبُلِسُونَ ١

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَٱلْحَمُدُيلَةِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ®قُلُ رَءَيْتُمُ إِنْ أَخَذَالِكُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَّمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم سَنَ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِكُم بِهُ ٱنظُرْكَيْفَ نُصِرِّفُ ٱلْآيِتِ ثُمَّ هُمُ يَصُدِفُونَ ۞ قُلُ أَرَعَيْتَكُمْ إِنُ أَتَلَكُمْ عَذَانُ ٱللَّهِ بِغَتَّةً أَوْجَهُرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ عَلَمْنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ جَايِلْتَنَا يَمَسُّهُ مُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ۞ قُللا أَقُولُ لَكُمُ عندى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ إِنَّ مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّا قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَّرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهِهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَامِنُ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِينَ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُواْ أَهَاوُلَّاءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بَايَتِنَا فَقُلْ سَلَا مُعَلَيْكُمْ كَتَب رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَلَة ثُمَّ تَابِمِنُ بِعُدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ، غَفُورٌ رَّحِيثٌ ١ وَكَنَّالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْجُرْمِينَ و قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنُ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لا أَتَّبِعُ أَهُواء كُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَدِينَ ۞ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكُذَّبْتُم بِهُ عَاعِندِي مَا تَسْتَغِبُلُونَ بِهِ ۚ إِن ٱلْحُكُمْ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُ ٱلْحَقِّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ قُل لَّوُ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَغُمِلُونَ بِهِ لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بِينِي وَبِيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ الْمَ • وَعِندَهُ مَفَاحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْرِي وَٱلْحِرْ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مَّبِينٍ ٥



وَهُواللَّذِي يَتُوفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجِرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمُ فِيهِ لِيْقُضَىٰ آجِلْ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّنُكُم بَمَاكُنْتُمْ تَعُمَانُونَ ۞ وَهُو ٱلْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ عَوْرُسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَتَّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْكَسِبِينَ ﴿ قُلْ مَن يُجَيِّكُم مِّن ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدُعُونَهُ ، تَضَرُّعا وَنُفْيَةً لَّإِنْ أَنْجِلْنَا مِنْ هَذِهِ عَلَنْكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُغَيِّثُ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كُرُبِ ثُمَّ أَنتُمُ تُشُرِكُونَ ﴿ قُلُ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثُ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن عَنَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيْذِيقَ بَعْضَكُم بأُس بَعْضُ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصِرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَهِ عَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسُتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ وَكَيلِ لِّكُلِّ نَبَا لِمُسْتَقَرِّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ في عَالِينا فَأَعُرِفُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِحَدِيثُ عَبْرِهِ عَوْلِمَّا يُنسِينًاكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُواْ دينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغُرَّتُهُمْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفُسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَكُ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعُدِلُ كُلَّ عَدُلِ اللَّهِ يُؤْخَذُ مِنْهَا أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَيْمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعْنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعُقَابِنَا بَعُدَ إِذْ هَدَلِنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَظِينُ فِي ٱلْأَرْضِ مَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدُعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَّالُهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِهُواْ ٱلصَّاوَةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُواً لَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُواً لَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُسْفَخُ فِي ٱلصُّورَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُو ٱلْحَدِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞

«وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ عَازَرَ أَتَتِيْنُذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً إِنَّى أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْهُ قنينَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَ ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِني رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِّينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَ ٱللَّهَمُسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَعُبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْشُركِينَ وَحَاجَّهُ, قَوْمُهُ قَالَ أَيْكَجُونِي فِي أَلِيِّهِ وَقَدُ هَدَانَ وَلا أَنَافُ مَا تُشُركُونَ به إلا أَن يَشَاءَ رَبِّ شَيْعاً وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكُتُم بِأَلَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَّنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَمَتُّ بِٱلْآمُنَّ إِن كُنتُمْ تَعُلَّمُونَ ١

ٱلَّذِينَ عَلَمنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمِ أُوْلَيَكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُتَدُونَ ١٥ وَتِلْكَ حَجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مِّن نَشَاءُ إِنَّ رَبِّكَ مَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠ وَوَهَبْنَالَهُ إِسْكَقَ وَيَعْقُوبُ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُومًا هَدَيْنَا مِنْ قَبُلُ وَمِنْ ذُرِّيتِهِ دَاوْرَدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ غَبُرى ٱلْدُسِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسَ عُلٌّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسَ عُلٌّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلِّمِينَ ١ ومنْ عَابَايِهِمُ وَذُرِّيِّاتِهِمُ وَإِنْوانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يِعُمَالُونَ هَ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلَّهُ مُ وَٱلنَّهُ وَالنَّهُ وَأَلَّهُ وَأَلَّ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَا فَأَوْلاً عِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيُسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ ۞ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُل لا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ٥

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهِ حَقَّ قَدُرِهِ عِلِذُ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بِشُرِيِّن شَيْءَ قُلْمِنْ أَنْ لَ ٱلْكِتَابِ ٱللَّذِي جَاءَبِهِ مُوسَىٰ نُوراً وَهُدَى لِلنَّاسَ يَجْعَلُونَهُ، قَرَاطِيسَ تُبُدُونَهَا وَثُغَفُونَ كَثِيراً وَعُلَّمُتُم مَّالَهُ تَعْلَمُواْ أَنْتُهُ وَلاَءَابَاؤُكُمُ قُل ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِخُوضِهِمُ يلْعَبُونَ ۞ وَهَٰذَا كِتَكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصدِّقُ ٱللَّذِي بِيْنَ يديه وَلتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَّا وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنِزُلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ آللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمرَتِ ٱللَّوْتِ وَٱلْلَلِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمْ ٱلْيَوْمَ يُجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بَمَاكُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْقَ وَكُنتُمْ عَنْ عَايَتِهِ عَسْتَكُبرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكُّتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَيْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاوُا لَقَد تَقَطَّع بِينَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزُعْمُونَ ١



النَّاللَّهُ قَالِقُ ٱلْكِبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلْحِيِّ مِنَ ٱلْمِيِّتِ وَمُخْرِجُ الْحِيِّ مِنَ ٱلْمِيِّتِ وَمُخْرِجُ اللَّيْتِ مِنَ أَلَى قَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤُفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكِناً وَٱلسَّهُسَ وَٱلْقَمَرَ حُسُبَاناً ذَٰ لِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٥ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلنَّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَتِ ٱلْبِرِ وَٱلْبِحُرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله والله والما و قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عِنَاتَ كُلِّشَيْءِ فَأَخْرَجُنَا مِنُهُ خَضِرا كُنْرِجُ مِنْهُ حَبًّا لَهُ تَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخُلِ مِن طَلْعِهَا قِنُوانْ دَانِيةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلرَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُواْ إِلَّا تَمَرِهِ عِلَا أَثُمَرَ وَيَنْعِهُ عِلَا فَالْكُمُ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يؤُمنُونَ ١٥ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ شُرِكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرِقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنْتِ بِغَيْرِ عِلْمُ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ السَّلُواتِ وَٱلْأَرْضُ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ، صَلِيةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهٌ ٥

ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلَّ شَيْءِ فَأَعُبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَّا تُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبُصِرِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّ قَدْ جَاءَكُم بَصَايِرْ مِن رَبِّكُمْ فَمِنُ أَبْصِرَ فَلِنَفْسِهِ وَمِنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم عَفِيظٍ ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ وَلِيقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنْبِيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ البَّعْ مَا أُوحي إلَيْكَ مِن رَّبِّكُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلا تَسْبُواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيُسْبُّوا ٱللَّهُ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَيِّناً لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَهُمُ ثُمَّ إِلَى رَبِّمِ مَّرْجِعُهُمْ فَيْنَتِّمُ مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأَقْسَهُواْ بِأَلِيِّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ لَمِن جَاءَتُهُمُ عَايَةٌ لَّيُؤْمِنْنَّ بِهَا قُلُ إِنَّمَا ٱلَّآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمنُونَ ١٥ وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أَوَّلَ مِرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١



وَلَوْأَنَّنَا نَرَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْلَبْحَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلِّ شَيْءٍ قُبْلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ يَجُهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِّ عَدُوا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعُضُهُمْ إِلَّا بَعْضِ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْشَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ و ولتصغل النه أَفْعَدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخِرَةِ وَلِيرُضُونُ وَلِيقَتَرِفُواْ مَاهُم شُقْتَرَفُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغَى حَكَما وَهُوَ اللَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًّا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَا مُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنَوَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صدُقاً وَعَدُلًا للهُبَدِّلَ لِكِلِمَتِهُ وَهُو ٱلسِّيعُ ٱلْعَلِيهُ الْعَلِيهُ وَإِن تُطِعُ أَكُثُرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ أَلَّا يَخُرُصُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ أَلَّا يَخُرُصُونَ إِلَّا إِنَّا رَبِّكَ هُوَ أَعْلَهُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَهُ بِٱلْهُتَدِينَ اللهِ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ أَسُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بَايَتِهِ مُؤْمِنينَ ١

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِر أَسُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّم عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رُثُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوابِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبِّكُ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَذَرُواْ ظَلِهِمَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلَّ ٱلَّذِينَ يَكُسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْجُزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ يْذْكُر أَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُنٌّ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَّا أَوْلِياً بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُركُونَ ١٠ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْثِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا حَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَالُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيمُكُرُواْ فيها وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتُهُمُ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن تُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعَلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرِمُواْ صَغَازٌ عِنْدَاتِلَهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمُكُرُونَ اللهِ

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ بِيشُرحُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ, يَجْعَلُ صَدُرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَاصِرَاكُ رَبِّكُ مُسْتَقِماً قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَدَّكُّرُونَ ١٠٥ لَهُمُ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَبِّهِمُ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيُومَ يَحُشُرُ هُمُ جَمِيعًا يَمَعُشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِالْمُتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسَ وَقَالَ أَوْلِيَا وُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضْنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُونِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ مَكِيهُ عَلِيهٌ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُولِّي بَعُضَ ٱلطَّلِمِينَ بَعُضَّا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَمُعُشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمُ دُسُلٌ مِّنكُمْ يَقْصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلْنَا قَالُواْ شَهدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَافُورِينَ ﴿ ذَالِكَ أَن لَّمُ يَكُن رَّبُّكَ مُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلْهُا عَلْونَ ا

وَلِكُلِّ دَرَجَكٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا يَعُمَانُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَ يْذُهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ عَمَا أَنشَأَكُم مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمِ عَلَيْنَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ قُلْ يَقَوْمِ أَعُمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ فِي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ و جَعَلُواْ يِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا يِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَانِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ رِيَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَّا شُرَكًا بِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٥ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِير مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكًا أَوْ هُمْ لِيْرُ دُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ١

وَقَالُواْ هَاذُهِ مِ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن تَشَاءُ بِزَعْمِهُ وَأَنْعَامُ مُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ للَّيذُكُرُونَ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِراً عَلَيْهِ سَيَجُزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَهُكَرَّمْ عَلَىٰ أَزُولَجِنًا ۗ وَإِن يَكُن مَّنْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيْجُزِيهِمُ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ قَدْ مَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزْقَهُمْ ٱللَّهُ ٱفْتِراءً عَلَى ٱللَّهُ قَدُ صَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠ وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مِّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَ النَّيْلَ وَ الزِّرْعَ فَخْتَلِفًا أَكُلُهُ, وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ متشابها وغير متشابه كالوامن تمروع إذا أثمر وءاتوا حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ يُسْرِفُواْ إِنَّهُ, لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِم حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّارَزْقَكُمُ ٱللَّهُ وَلا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١

ثَمَنْيَةً أَزُواجٍ مِنَ ٱلصَّأْنِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْعَزَاَّثُنَانِيُّ قُلُءَ الذَّكَرِينُ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ نَبِّغُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرَاثُنَيْنِ قُلْءَ الذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيِيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيِينَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداء إِذْ وَصَّلْكُمْ ٱللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنُ أَظُلَمُ مِيِّنَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً لِّيضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ® قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحرّماً عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ، إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَما مَّسْفُومًا أَوْ كُمْ خِنزير فَإِنَّهُ رِجُسٌ أَوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٌ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْعَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَعُومَهُمَا إِلَّا مَا حَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوْ ٱلْحَوَايَا أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٌ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحُةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأُسُهُ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْجُرِمِينَ ﴿ سَيقُولُ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشُرَكُنَا وَلَاءَابَا وُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بِأَسَنَا ۖ قُلُ هَلُ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ ۞ قُلُ فَلِلَّهِ أَلَهُ ۗ أَلْبَالِغَةٌ فَكُوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمُ أَجْعِينَ ١ قُلُ هَلْمٌ شُهَداء كُمْ ٱلَّذِينَ يَشَهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهِ حَرِّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشُهِدُ مَعَهُمُ وَلاَ تَتَبِعُ أَهُواءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ جَايَلِتنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بربّهم يَعْدِلُونَ ١ قُلُ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ أَلَّا ثُشُرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُم مِّنَ إِمْلَاقٍ خَّنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ منْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِانُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

وَلا تَقُرِبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَمْسَنْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشْدَّهُ, وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيْانَ بِٱلْقِسْطِ لَانْكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا وَبِعَهُدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِماً فَأَتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبْلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلَةٍ وَالْكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلقَاء رَبِّهِمْ يُؤُمِنُونَ ١ وَهَذَا كِتَكُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُواْ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَا بِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمُ لَغَلِفِلِينَ ١ أَوْتَقُولُواْ لَوْأَنَّا أَنِزَلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَكُ لَكُنَّا أَهُدَىٰ مِنْهُمَّ فَقَدُ جَاءَكُم بِيِّنَةٌ مِّن رِّبِكُمْ وَهُدًى وَرَجْمَةٌ فَمِنْ أَظُلَمْ مِمَّن كَذَّبَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَّسَجَرُى ٱلَّذِينَ يَصِدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصِدِفُونَ ١

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمْ ٱلْمَلَّيْكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يِأْتِي بِعُضُ ءَايِّتِ رَبِّكُ يُوْمَ يَأْتِ بِعُضُ ءَايَّتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَلَمَنَتُ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُل ٱنتَظُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ هَإِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شَيِّعاً لَّسْتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءَ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ مِعَشُرُ أَمُثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّامِثُلَهَا وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ دِينَا قِيمَا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْشُرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَهَيْكَايَ وَهَمَا قِيلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُلِينَ ۞ قُلُ أَغَيْر ٱللّهِ أَبْغَى رَبّاً وَهُو رَبُّ كُلِّشَيْءٍ وَلاَ تَكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلا تَزْرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُنْرَكَ ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُم مَّرُجِعُكُمُ فَيْنَبِّئُكُم مِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بِعُضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا عَاتَكُ مُ عِنْ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١



تربيهاً سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ الْإِيمَا رأتته الرحن الرحيم الص ٥ كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِصدُرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونهِ ۚ أَوۡلِياء ۗ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهۡلَكُنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بِيَاتًا أَوْهُمُ قَابِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُولَهُمْ إِذً جَاءَهُم بأَسْنَا إِلَّا أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ۞ فَلَنسُكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقْصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَاكُنَّا عَالِمِينَ ۞ وَٱلْوزُنْ يَوْمِيذِ ٱلْحَقَّ فَمِن تَقْلَتُ مَوازِينُهُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ فَأُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بَمَا كَانُواْ بَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاكُمُ فِٱلْأَرُضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشٌ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ٥ وَلَقَدُ خَلَقْنَاكُمُ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْمُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّلْجِدِينَ ١

قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْمِدُ إِذْ أَمَرُ ثُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَى مِنْ تَارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخُرْجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلِغِ بِنَ ﴿ قَالَ أَنظِرُنَ إِلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنْ ٱلْمُنظَرِينَ ۞قَالَ فَهَا أَغُويُتَنِي لَأَقَعُدَنَّ لَهُمُ صِرَطَكَ ٱلْمُتَقيمَ۞ ثُمَّ لَاتِينَّهُ مِينَ بِينِ أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنْ أَيْمَنِهِمُ وَعَنْ شَهَا بِلِهِمُ وَلا تَجِدُ أَكُثرَهُمُ شَاكِرِينَ ﴿ قَالَ أَخْرُجُ مِنْهَامَذُ ءُومًا مَّذُ حُورًا لَّكَن تَبِعَكَ مِنْهُمُلْأُمْلَأَنَّ بِهَنَّهَ مِنْكُمُ أَجْعِينَ ﴿ وَيَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلِّمِنْ مَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلسَّعَرَة فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ﴿ فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيبُدِي لَهُمَا مَا وُدِرِي عَنْهُمَامِنْ سَوْءَ اتِهِا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهُ ٱلشَّحِية إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ١ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِينَ اللَّهُمَا يِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقًا ٱلسَّجَرَةَ بَدَقُ لَهُمَا سَوْءَ اثُّهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلْجِنَّةَ وَنَادَلُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُقٌ مُّبِينٌ ١ قَالَا رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُلْنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ ٱلْخَلِيرِينَ ١ قَالَ أَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينِ ۞ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٤ يَبَى عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُويٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ عَايِّتُ اللهِ لَعَلَّهُ مُ يَذَّكُرُونَ ١٤ يَبَى عَادَمُ لا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ حَمَا أَخْرَجَ أَبُويُكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهَا لِبَاسَهُا لِيْرِيهُا سَوْءَ اتِهَا عَالَى اللهُ يَرَاكُمُ هُو وَقبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَظِينَ أَوْلِيّاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَلُواْ فَيْشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَّاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحُشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ الله المُورِبِ بِالْقِسُطِ وَأَقِبُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ اللهِ عَندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ فَخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَّدُونَ ۞



ويَبِنَى عَادَمَ نُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشُّرَبُواْ وَلَا يُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلَيْحِبُ ٱلْسُرِفِينَ اللَّهُ وَلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزُقِ قُلُ هِي لِلَّذِينَ عَلَمْنُواْ فِي ٱلْحَيَّةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقَبَّةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ ٱلْفَوْحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَأَن تُشُرِكُواْ بِأَللّهِ مَالَمُ يُنَرِّلُهِ عِسْلُطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجِلُ فَإِذَا جَاءً أَجِلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقُدِمُونَ ١ يلِني عَادَم إِمَّا يَأْتِينَّكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يِقْضُونَ عَلَيْكُمُ عَالَتَى فَمِن ٱتَّقَّى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَالِيْنَا وَأَسْتَكُ رُواْعَنُهَا أُوْلَبِكَ أَصْعَبْ ٱلتَّارِّ هُمُ فيها خَلِدُونَ وَفَمَنْ أَظُلَمْ مِتَنَ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِأَلِيَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ أُوْلَيِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَاجِاءَتُهُمْ رُسُلْنَا يَتُوفُونَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْعَنَّا وَشَهِدُواْعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ۞

قَالَ أَدْخُلُواْ فِي أُمِّمِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِ ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنتُ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَاهُمْ لِأُولِنَهُمْ رَبِّنَا هَلَوْلَاء أَضَالُونَا فَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعُفًا مِن ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعُفْ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ١٥ وَقَالَتُ أُولَاهُمُ لِأُخْرِلَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضُلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بَالِتِنَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَيِّحُ لَهُمْ أَنُولُ ٱلسَّمَاء وَلا يَدُنُانُونَ ٱلْجِنَّةَ حَتَّى يَلِحُ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ جَزى أُجُرُمينَ ﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّهُ مِهَادٌ وَمِن فَوْقهِمْ عَوَاشَ وَكَذَالِكَ غَبْنِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانْكَلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَمَا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١٥ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَّ جَبُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَا وَقَالُوا ٱلْحَمَدُ بِيِّهِ ٱلَّذِي هَدَلْنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلاَ أَنْ هَدَيْنَا ٱللَّهُ لَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقُّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمْ ٱلْجِنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمُ تَعُمَلُونَ ١

وَنَادَىٰ أَصْحَكُ ٱلْحِنَّةِ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهِلْ وَجِدتُهِ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذَّنُ يَنَهُمُ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۗ اللَّذِينَ يَصْدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُمْ بِٱلْأَخْرَةِ كَفْرُونَ ٥ وبينها حِجَابٌ وعلى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعُرِفُونَ كُلّاً بسِيمَاهُمُ وَنَادَوْاْ أَصْعَلَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَّمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمُ يَطْمَعُونَ ١٠٠ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبِّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَاتِعُرِفُونَهُم بِسِيمَلُهُمْ قَالُواْمَا أَغُنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكُبِرُونَ ۞ أَهَا فُلاَّءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمْ ٱلله برحُة أَدْنُاوْ ٱلْجِنَّةَ لَانَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحُزُنُونَ ١ وَنَادَىٰ أَصْعَانُ ٱلنَّارِ أَصْعَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَّا رَزْقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُا عَلَى ٱلْكَفْرِينَ وَالَّذِينَ التَّخَذُو دِينَهُمُ لَهُوا وَلَعِبًا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْمَا فَالْدُومَ نَنْسَلَهُمْ كَمَانَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلَا وَمَا كَانُواْ بَايَاتِنَا يَجَدُونَ ٥

وَلَقَدُ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُويِلَهُۥ يَوْمَ يَأْتِي تَأُويِلُهُ, يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلِ لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشُفَعُواْ لَنَا أَوْنُرِدٌ فَنَعُمَلَ عَيْرَ اللَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسِهُمْ وَصْلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِيَّةَ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيطُلُهُ وَيُثِيثًا وَٱلسَّهُ وَالْقَرِ وَالنَّهُ وَمُسْتِرَاتٍ بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَمُ أَلَا لَهُ ٱلْخَلُقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلِّمِينَ ﴿ ٱلْعَلِّمِينَ ﴿ ٱلْعَلْمُ الْمَعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْعُتَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِعُدَ عِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْتَ ٱللَّه قَرِيبٌ مِّنَ أَكْرُسِنِينَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرَّيْحَ بِشُرًّا بِيْنَ يِدِي رَحْمِتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلَّ ٱلتَّمَرَاتِّ كَذَالِكَ غُرْجُ ٱلْمُوتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٧

لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَالِكَ نُصِيِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشُكُرُونَ @ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَلْقَوُمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ و قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عِنَّا لَنَرَلَكَ فِي ضَلَال مُّبِينٍ ٥ قَالَ يَقَوُم لَيْسَ فِ ضَلَالَةٌ وَلَكِنَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أُبِلِّغْكُمْ رِسَالَتِ رَبِّ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنْ ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ١٥ أَوَعَجِبُتُمُ أَنْ جَاءَكُمُ ذِكُرٌ مِنْ رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنْكُمُ لِيُنْذِرَكُمُ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ وَإِلَّا عَادِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَالِنَّا لَنُرَلْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ قَالَ يَلْقَوُم لَيْسَ فِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَلَكِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ

وَٱلْبِلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ، بِإِذُنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبْثَ



أُبِلِّغُكُمُ رِسَالَتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينُ ۞ أَوَعِبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجْلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمُ وَّأَذُكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحِ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَانْكُرُواْ ءَالَّاء ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعُبُدُ ءَابًا وُنَّا فَأَيْنَا بَمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبُّكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبُ أَجْدِلُونَى فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّا نَرَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانَ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِنْ ٱلْمُنتظِرِينَ ﴿ فَأَجْيِنَا لَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ, بِرَحْمَة مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمنينَ ﴿ وَإِلَّا ثَهُودَ أَنَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَّهِ عَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَتُكُم بِيَّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَاذِهِ عَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلا تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْنُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١

وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَغَيَّدُونَ ٱلْجِبَالَ يُهُ تَا فَأَذُكُرُواْ ءَالَّاءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسدينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِمًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤُمنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبِرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي َامْنتُم به كُفرُونَ ١٥ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَواْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمُ وَقَالُواْ يَاصَلِحُ ٱتُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ ٱلْمُسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَلْمِينَ ١ فَتُولًّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغُتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَعُتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحْبُونَ ٱلنَّاصِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مِّنَ ٱلْعَلِّمِينَ ۞ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ ١

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْبَتُ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ١ فَأَنْجِيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْعَارِينَ و أَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَأَنظُرْ كَنْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْجُرِمِينَ ﴿ وَإِلَّى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبًا قَالَ يَقَوُمِ ٱعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ عَيْرُهُۥ قَدُ جَاءَتُكُم بِيَّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِرْانَ وَلا يَغْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلِحَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنينَ ﴿ وَلا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ عَلَمْ بِهِ وَتَبُغُونَهَا عِوْجًا وَٱذْكُرُواْ إذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَ الرَّكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْنُفُسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَابِفَةٌ مِّنكُمْ عَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَابِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصُبرُواْ حَتَّىٰ يَحُدُمُ ٱللَّهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ ٱلْكَحِمِينَ ۞



وَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخُرجَتَّكَ يَشْعَيُبُ وَٱلَّذِنَ عَلَمُ وُلَّمَ عَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِناً قَالَ أَولَوْ كُنَّا كَرْهِينَ ۞ قَدِ أُفُتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَّا أَن تَّعُودَ فيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا حَبَّنَا الْفَتْحُ بِينَنَا وَبِينَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِن ٱلتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَلِيرُونَ ۞ فَأَخَذُتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَاثُمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيها ۗ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَتُولِّكَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبُلَغُتُكُمُ رِسَلَاتٍ رَبِّ وَنَصَعَتُ لَكُمُ فَكَيْفَءَ اسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَافِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِِّن نَّيِّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهُلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ١٠ ثُمَّ بَدُّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْمَسَّ عَالَا مَا السِّواء والسَّواء فَأَخَذُنَّهُم بِغَيَّةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١

وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ ٱلْقُرِيٰ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْاْ لَفَعَنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتًا وَهُمُ نَابِمُونَ ۞ أَوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرِي أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُمَّ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَكْ آلِلَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِيمُ وِنَ ١٥ أَوَلَمُ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصِبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ يَلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِنْ قَبُلُ كَذَالِكَ يَطْبِعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْتَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدُنَا أَكُثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بَايَتِنَا إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَظَّكُواْ بِهَا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقَبَةُ ٱلْفُسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْفِرُعُونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِيِّنَةٍ مِّن رِّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِي بَيْ إِسُرِّءِيلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ جَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَأَلَقِي عَصَاهُ فَإِذًا هِي ثُعْبَانٌ شِّبِينٌ ﴿ وَنَزْعَ يَدَهُ، فَإِذَاهِي يَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَّأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَخِرْ عَلِيهُ اللهِ يُريدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنُ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْدَايِنِ عَلَيْرِينَ المَّيْ الْمُوكَ بِكُلِّ سَجِرِ عَلِيمِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّعَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجُراً إِن كُنَّا غَنُ ٱلْعَلِبِينَ ۞ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْقَرِّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقَى وَإِمَّا أَن تَّكُونَ غَنْ ٱلْلَقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوا قَلَمَّا أَلْقَوا سَعَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَالْنَةَ وَهُمْ وَجَاءُو بِسِعُ عَظِيمٍ ٥ وَأَوْحَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فُوقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَ ٱنقَلَبُواْ صَاغِرِينَ ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿



قَالُواْءَ مَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعُونُ عَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ عَادَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَكُرْ مَّكُرْ مُّهُ فِٱلْدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصِلِّبَتَّكُمْ أَجْعِينَ ١ قَالُواْ إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقَهُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بَايَتِ رَبِّنَا لَسَّا جَاءَتُنَا رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُراً وَتُوفِّنَا مُسْلِمِينَ ١٥ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَعَالِهَ مَا قَالَ سَنْقَتَّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحَى مِنَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ ١ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِأَلِلَّهِ وَٱصْبِرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ بِلَّهُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعُدِمَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهُلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فَرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصِ مِنَ ٱلسَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدَّكَّرُونَ ١

فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبُهُمُ سَيَّتَةٌ يَطَّيِّرُواْ بَوْسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَّا إِنَّا طَائِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثُرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ عَلَيَّةً لِّتَسْمَرْنَا بِهَا فَمَا نَحُنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلسُّلُوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ عَالِتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسُتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا هُجُرمينَ ١ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَمِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنْؤُمِنَّ لَكَ وَلَنْرُسِلَنَّ مَعَكَ بِنَي إِسْرَاءِ بِلَ شَفَالمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجُزِ إِلَّا أَجَلِهُم بَالِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمُ فِ ٱلْيَةِ بِأَنَّهُ مُ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَلَّتُ كَلِّمَتُ رَبِّكَ ٱلْكُسْنَى عَلَىٰ بَنِي عِسْرَ عِلَى بِمَا صَبَرُوا وَدَهَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعُرشُونَ اللهِ

وَجَلَّوْزُنَا بِبِنَي إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَعْرَ فَأَتُّواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَمُوسَى أَبْعَل لَّنَا إِلَّمَا كَمَالَهُمْ عَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلُولًا مُنَّارً مَّاهُمُ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَّهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٥ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثْيِنَ لَيْلَةً وَأَيُّمُنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ مَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَّبعُ سَبيلَ ٱلْفُسِدِينَ ﴿ وَلَتَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَلَىٰ وَلَكِن ٱنظُرُ إِلَّ ٱلْجَبَلَ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلَ جَعَلَهُ, دَكًّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبِّحَانَكَ تُبِتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

قَالَ يَامُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرَسَالَتَى وَبِكَلِّمِي فَنْذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّلْحِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَنْذُهَا بِقُوَّةِ وَأُمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمُ دَارَ ٱلْفَلِيقِينَ ١٠ سَأْصُرِفُ عَنْءَايَاتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْكُتَّ وَإِن يَرَوُاْ كُلَّ ءَايَةً لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلَ ٱلْغَي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَلِقَاء ٱلْأَخِرَةِ مَبِطَتْ أَعُمَلُهُمْ هَلَ يُجُزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنَ بَعْدِهِ مِنْ مُلِيِّهِمُ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ, خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدُ صَلُّواْ قَالُواْ لَمِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبِّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَصُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ اللَّهِ

وكا رجع مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبِانَ أَسِفًا قَالَ بِعُسَمَا خَلَفُهُونِ مِنْ بَعُدِى أَعَجِلْتُهُ أَمُرَرَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَحْرَّهُ وَ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمِ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَيْ فَلَا تُشْمِتُ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْن مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ۞قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْيَكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِبُلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَالِكَ غَبُرى ٱلمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامِنُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رِّحِيمٌ ١ وَلِيّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخِتَهَا هُدَى وَرَحَةٌ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرُهُبُونَ ﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ مَنْ عِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبُلُ وَ إِيَّالًى أَتُهْلِكُنَا مَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَامِن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ



وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلَّذِحَة إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْتَى وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤُتُونَ ٱلرِّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بَايَتِنَا يُؤُمِنُونَ الرِّكُونَ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِ ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَينَهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطِّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبِيْتُ وَيضِعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ء وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبِعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِي أَنْزُلَ مَعَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ قُلُ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَيعًا ٱلَّذِي لَهُ مِلْكُ ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضَ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَيُعِيءُ وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِأُلَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِأُلَّهِ وَكَلَّمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ الْعَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ اللهِ

وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثُّنَتُ عَشْرَةً أَسْنَاطًا أُمَمًّا وَأَوْحَنْنَا إِلَّا مُوسَىٰ إِذِ أَسْتَسُقَلُهُ قَوْمُهُ ۚ أَنِ أَضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحِرْ فَأَنْكِمَ سَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشُرة عَيْنًا قَدْ عَلَمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشُرَبِهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكُ كُلُواْ مِنْ طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظُلمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَسْكُنُواْ هَلِذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُهُ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَآدُنْلُواْ ٱلْبَالَ سُجِّداً تَغُفِرُ لَكُمْ خَطِئَاتُ كُمْ سَنَزِيدُ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ فَبِدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِبلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ وَسُعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةً ٱلْحَرْ إِذْ يَعُدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتُهِمْ شُرِّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهِ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِّنَهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهُلِكُهُمُ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَّ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٥ فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوُنَ عَنِ ٱلسَّوْءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتَواْ عَن مَّانُهُواْ عَنْهُ قُلْنَالَهُمّ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِينَ ﴿ وَإِذْ تَأَدُّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَّا يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابُ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابُ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ وَقَطَّعُنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكُ وَبِلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَعَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمْ خَلُثُ وَرِثُوا ٱلْكِتَا يَأْنُذُونَ عَرضَ هَذَا ٱلْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيْغَفُرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثُلُهُ مِ يَأْذُذُوهُ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ مِينَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدرسُواْ مَافِيهُ وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونٌ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوة إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْصَلِّينَ ١

• وَإِذْ نَتَقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ، وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا عَاتِينَكُم بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيْءَ دَمَ مِن فُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمَّ وَأَشُهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَأَنَّي شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقَيْهَ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَلْلِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ عَابَاؤُنَا مِن قَبُلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمُ أَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْبُطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي عَاتَيْنَاهُ عَايِّتنَا فَأَنْسَلَخُ مِنْهَا فَأَتْبِعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرِفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ إِنَّالَةً إِلَّى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبِعَ هُولُهُ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلُ ٱلْكُلِّ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرْكُهُ يَلْهَثُ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا ۚ فَٱقُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَأَنفُسِهُمْ كَانُواْ يَظِّلُمُونَ ١٠ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُتَدِي وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ 🚳

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّهَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعُيْنُ للَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَاذَانٌ للَّايِسَمَعُونَ بِهَا أُولَيْكَ كَالْأَنْعَلِم بَلْهُمُ أَضَلُّ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْغَلِفِلُونَ وَيِنَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْكُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَيْهِ عِسْجُزُون مَا كَانُواْ يَعُمَلُونَ ١٥ وَمِمِّنُ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا سَنَسُتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴿ أَوَلَمُ يَتَفَكَّرُوْ مَا بِصَاحِبِهِم مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُو إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ هَأُولَمُ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ أَقُتَرَبَ أَجِلُهُمُ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِعُدَهُ، يُؤْمِنُونَ ۞ مَنْ يُضُلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُۥ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ يَسَالُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَّ ثَقْلَتُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا تأَتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونِكَ كَأَتَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🕬

قُلِلا أَمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثْرُتُ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَمَا مَسَّى ٱلسَّوعُ إِنْ أَنَا إِلَّانَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم يِّن تَّفْسٍ وَلِحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسُكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّلُهَا حَلَتُ حُلًّا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَلَمًّا أَثُقَلَت دَّعُوا اللّه رَبُّهُمَا لَئِنْءَ اتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَالِحًا مِعَلَالَهُ, شُرَكَاءَ فيمَاءَاتَاهُمَا فَتَعَلَى ٱللهُ عَمَّا يُشُركُونَ ﴿ أَيْشُركُونَ مَالَّا يَخُلُقُ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلا يَسْتَطيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلا أَنفُسهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْتَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقَينَ ١٠ أَلَهُمُ أَرْجِلْ يَمُشُونَ بِهَا أَمُلَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعَيْنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُل أَدْعُواْ شُرَكَاء كُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنظِرُونِ اللهِ

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَبِ وَهُو يِتُولِّي ٱلصَّالِحِينَ ١ وَاللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَيسَتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَّا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٥ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمِعُواْ وَتُرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبُصِرُونَ ١٠ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْحُرُف وَأَعْرِضُ عَن ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلسَّيْطَانِ نَزُغٌ فَأَسْتَعِذُ بِأُلَّهِ إِنَّهُ مَمِيعٌ عَلِيهٌ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ ٱلسَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبُصِرُونَ ١٥ وَإِخُوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ و وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِم بَايَةٍ قَالُواْ لَوُلَا الْجُتَبِيْتَهَا قُلُ إِنَّكَا أَتَّ عُمَا يُوحَىٰ إِلَى مِن رَّبِّ هَٰذَا بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمُ وَهُدِّي وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِيَّ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥ وَأَذْكُر رَّبِّكَ فْنَفُسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهُرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكُ لَايستَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ١٠٥٥







ٱلله أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ

الْحِقَ ٱلْحَقِّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كُرهُ ٱلْمُجُرمُونَ ٥٠ الْمُجُرمُونَ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْلَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلتَطْمَعِنَّ بِهِ قُلُوبُكُم وَمَا ٱلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ١ إِذْ يُعَشِّيكُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَن وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقُدَامَ ﴿ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْكَالَبِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَنْ رِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَأَقُواْ ٱللَّهُ ورسوله، ومن يشاقق ألله ورسوله، فَإِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلتَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَمْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِذِ دُبْرَهُۥ إِلَّا مُعَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُعَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمٌ وَبِئُسَ ٱلْصِيرُ ١

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ رَمَّى وَلِيبُلِي ٱلْوُمنينَ مِنْهُ بَلَّاءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيهٌ ﴿ ذَٰ لِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ان تَسْتَفْتِهُواْ فَقَدُ جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعْدُ وَلَن تُغْنَى عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيًّا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَالَيْهُما ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلا تَولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمْعَنَا وَهُمْ لاَيسْمَعُونَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمِعُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُّواْ وَهُم شُّعُرضُونَ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ يَحُولُ بِينَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إلَيْهِ غُشَرُونَ ١ وَأَتَّقُواْ فِتُنَّةً لَّا تُصِيبً ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ١

وَاذْ كُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَأُولِكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ع ورزقكم من الطّيب لعلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنْتُهُ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُوالْكُمُ وَأُولَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ عِنْدَهُ ۚ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ مَا لَيْكُمُ اللَّهُ عَنْدَهُ ۚ أَجُرٌ عَظِيمٌ ﴿ مَا لَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُوا إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرُقَانًا وَيُحَقِّرُ عَنْكُمْ سَيِّكَاتِكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُوالْفَضُلِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَإِذْ يَكُوْ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثُبِتُوكَ أَوْ يَقُتُلُوكَ أَوْ يُغُرِّجُوكَ وَيَكُرُونَ وَيَكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْلَكِرِينَ وَإِذَا تُتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدُسَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنْدًا إِنْ هَنْدًا إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا جِارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِ آئِتنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ اللَّهِ

وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمُسْعِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءَهُوْ إِنْ أَوْلِيَا وُهُو إِلَّا ٱلْتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا تُدَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغُلِّبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَّا جَمَّتُم يُحَشِّرُونَ ١٥ لِيمِيزَ ٱللَّهِ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطِّيبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ، جَمِيعًا فَيَحُعَلَهُ، فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ يَنْتَهُواْ يُغْفَرُلُهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٥ وَقَاتِالُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ, لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ وَإِن تَولُّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَوْلَلْكُمْ نِعْمَ ٱللَّوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١



وَاعْلَهُ اللَّهُ عَنْمُتُم مِّن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَلَمَ وَٱلْسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيل إِن كُنتُمْ عَامَنتُ مِ اللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرُقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجِمْعَانُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّا شَيْءِ قَدِيرٌ ١٤ أَنتُم بٱلْعُدُوة ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّعُبُ أَسْفَلَ منكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّهُ لاَّنْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِعَدِ وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنَ بَيِّنَةٍ وَيَحْنَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَانُوعَتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِيَّ ٱللَّهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ في أَعْينكُمْ قَلِيلًا وَيْقَلِّلُكُمْ فِي أَعْينهمْ لَيَقُضَى ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ تِنَاتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثُبُتُواْ وَآذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَنْزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمُ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٥ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيْرِهِم بِطَرّاً وَرِيّاءَ ٱلنّاسِ وَيصدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعُمَلَهُمُ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُسَ عَلَىٰ عَقبينهِ وَقَالَ إِنَّى بَرَى " مِّنكُمُ إِنَّى أَرَىٰ مَالَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذُ يَقُولُ ٱلْنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَاؤُلِّهِ دِينُهُمُّ ومن يتوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ مَكِيدٌ ١ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتُوفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضُرِبُونَ وْجُوهُهُمْ وَأَدْ بِرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَاكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ كَدَأُب عَالَ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُونٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهِ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعُمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ كَا أَبِ ال فرُعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمُ كَذَّبُواْ بَايَتِ رَبِّهِمُ فَأَهْلَكُنَاهُم بذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَالِمِينَ و الذين عَلَمدت مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلَّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثُقَفْتُهُمْ فِٱلْكَرُبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنُ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبُذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبِقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا أَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةِ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرُهِبُونَ به عدو ألله وعدوكم وعاخرين من دُونهم لا تَعْلَمُونَهُمْ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ في سبيل ٱللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظُلَّمُونَ ۞ وَإِن جَغَوْ السَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ال



وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبِكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بنَصْره ع وَباللُّؤُمْنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْأَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِعاً مّا أَلَّفْتَ بِينَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ أَلَّفَ بِيُنَهُمُّ عِلَّهُ عَرْيِزْ حَكِيهٌ ﴿ يَأْتُهُا ٱلنِّي حَسُبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمُ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُواْ مِاْتَتَيْنَ وَإِنْ يَكُنْ مَّنكُم مَّاكَةٌ يَغُلُبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْكَنَّ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعُفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّانَّةٌ صَابِرةٌ يَغُلِبُواْ مِاْتَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنَكُمُ أَلْفٌ يَغُلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ مَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزْ مَكِيهٌ اللهِ لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ ٱللهِ سَبِقَ لَمَسَّكُمُ فِيمَا لَّذَنَّهُ عَذَابٌ عَظِيدٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنْمُتُمَّ حَلَالًا طَيْبًا وَأَتَّقُواْ آلِهَ إِنَّ آلِهَ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا عَلَيْ لِمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا عِلْمُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا عِلْمُ مِنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا عِلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَلَّا م

يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسُرِي إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتُكُمْ خَيْرًا صِّمَّا أَخِذَمِنكُمْ وَيَغْفُرُلُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهُ اللَّهُ عَليهُ حَكِيهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنُصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعُضْهُمْ أَوُلِياءُ بَعُضْ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَهُ يُهَاجِرُواْ مَالَكُم مِّن وَلَيْتِهِم مِّن شَيْءِ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ٱلنَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بِينَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَانٌ وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعُضُهُمُ أَوْلِياءُ بَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَلَمْ وُاوَهَاجَرُواْ وَجَلَهَ دُواْ فِي سَبِيل ٱللَّه وَٱلَّذِينَ عَاوَواْ وَنَصِرُواْ أَوْلَيْكَ هُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ مَقًّا لَّهُم مَّغُفِرةٌ وَرِزُقٌ كَرِيهٌ ﴿ وَالَّذِينَ عَامِنُواْ مِنَا بَعْدُ وَهَاجِرُواْ وَجَلْهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعُضْهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ بِكُلِّشَيْءِ عَلِيمُ



(ترتيها) سُورَةُ ٱلتَّوْمَةَ (آيامًا) بَرَاءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْثُمركينَ ن فَسِيمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمْعَجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهِ غُنْزِي ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ إِلَّى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْجِّ ٱلْأَكْبِرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَٱلْثُرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ فَإِن تُبْتُهُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَولَّيْتُهُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبِشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَذَانِ أَلِيمِ اللَّ ٱلَّذِينَ عَلَمَدتُّه مِّنَ ٱلْثُمركينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظِّهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَيَّتُواْ إِلَيْهُ عَهُدَهُمْ إِلَّا مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُ وُ ٱلْوُرْهُ فَٱقْتَالُواْ ٱلْمُثْرِكِينَ مِيْثُ وَجِدِيُّوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَمْ صُرُوهُمْ وَأَقُعُدُواْ لَهُمْ كُلَّا مَرْصَدٌ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَة وَءَاتُوا الَّهِ كَوٰة فَعَلُّواْ سَبِيلَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَكِدٌ مِّنَ ٱلْشُركِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَّمَ ٱللَّه ثُمَّ أَيُلِغُهُ مَأْمَنَهُۥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۞

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهُدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُوله عِلَا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُهُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرامُ فَمَا أَسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقَبُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا رَقُبُواْ فيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِمِمْ وَتَأْبَا قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٥ ٱشْتَرَوا بَالِت ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيله عَ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَبُكَ هُمُ ٱلْمُعَتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوٰةَ فَإِخُوانُكُمْ فِٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ وَإِن تَكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنَا بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِ دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفُرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ٱلرِّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَّخُ شُونَهُمُ قَالِلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوُهُ إِن كُنتُم شُؤُمنينَ ١

ELIEVE IN CONTROL OF THE CONTROL OF

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْمُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤُمِنِينَ ١ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكَمُ وَ أَمْ حَسِبُتُمُ أَن تُتُركُواْ وَلَا يَعُلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جِلْهَدُواْ منكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْوُمْنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعُمْرُواْ مَسَجِدَاتِهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرِّ أُوْلَيْكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُواَ قَامَ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتَ ٱلرَّكُوةَ وَلَمْ يَنْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىٰ أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُتَدِينَ ٥ أَجَعَلْتُهُ سِقَايَةً الْحَاجِ وَعِمَارَةً الْلَسْجِدِ الْحَرَامِكُمَنْ عَلَى بأُلبّه وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهد في سبيل ٱلله لايستو،نَ عِند ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيل ٱللّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعُظَمْ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ١

شرهم رَبُّهُم بَرَحْمَةِ مِّنُهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتِ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُۥ أَجُرُ عَظِيهٌ ١ وَأَنَّهُا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَالِمًا عَكُمْ وَإِنْوَانَكُمْ أَوْلِيّاءً إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلطَّلِمُونَ ١٠ قُلُ إِن كَانَ ءَاباً وُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ وَإِنْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَشَيرَتُكُمْ وَأَمُوالُ اتَّ تَرَفُّتُمُوهَا وَتَجَرَّةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا ومسكن ترضونها أحب إليكم من ألله ورسوله وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِ مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ مُنَيْنِ إِذْ أَعْجِبَتْكُمْ كَثُرَتْكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمْ ٱلْأَرْضَ بَمَارَحْبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدُبِرِينَ ١٥ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَتَهُ, عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَافِرِينَ ٥

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيدٌ ٣ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْشُركُونَ نَجِسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْسَجِدَ ٱلْحَرَامَ بِعُدَ عَامِهِمْ هَلْذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلَهَ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴿ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرِّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعُطُواْ ٱلْجُزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلِغُرُونَ ١٥ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيخُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُلُّ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّا يُؤُفَكُونَ ۞ ٱتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمُ وَرُهْبَانَهُمُ أَرْبَابًا مِّن دُونِ آللهِ وَٱلْمَسِيمَ آبُنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَّهَا وَلِمِدًا للَّ إِلَّهُ إِلَّا هُو مُنْجُانَهُ, عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِمْ وَيَأْبَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وَلَوْ كَرهَ ٱلْكَافِرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَمْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلدَّهَةِ وَٱلْفِظَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبيل ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١ يَوْمَ يُحُمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّهَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكُنزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ أُلِّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهُراً فِي كِتَبِ أَلِنَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبِعَةٌ خُرْمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِ أَنفُسَكُم وَقَاتِلُوا ٱلْشُرِكِينَ كَاقَّةً كَمَا يْقَاتِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥

إِنَّا ٱلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِٱلْكُفَرُّ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ, عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ, عَامًا لِّيُوَاطِعُواْ عدّة مَا حَرِّمَ ٱللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرِّمَ ٱللهُ زَيْنَ لَهُمُ سُوءُ أَعْمَلِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَدِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَعْبِهِ لَا عَنْ أَنَّ أَلَّهُ مَعَنَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ, عَلَيْهِ وَأَيِّدَهُ بِجُنُودِ لَّهُ تَرَوُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفُلَىٰ وَكُلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ مَكِيمٌ ۞

عَلَيْهِ مُ ٱلشَّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوْاسْتَطَعْنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعُلُّمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْكُ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُ عَنْ اللهُ عَنْكُ لِمَ اللهُ عَنْكُ لِمُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ لَا يَسْتَغُذِنْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْآتِقِينَ ﴿ إِنَّا لَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ لَا يُؤُمنُونَ بِأَلِيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابِتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَردُّدُونَ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُرهَ ٱللَّهُ ٱنْبَعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقُعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ١٥ لَوْخَرَجُواْ فِيكُم مَّازَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلاَّ وْضَعُواْ خِلَلْكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ الطَّلِمِينَ

ٱنفرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ

في سبيل ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

لَوْكَانَ عَرِضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاَ تَبَعُوكَ وَلَائَ بِعْدَتُ



لَقَدِ ٱبْتَغَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَيًّا جَاءً الْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كُلِهُونَ ١٠ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ آئَذَن لِّي وَلا تَفْتِنَّ أَلَّا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَمَّتُم كَيْطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ تُصِيْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِيْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيتُولُواْ وَهُمْ فَرِدُونَ وَقُل لَّن يُصِيبَنا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَئنا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا المُدَى الْوُسْنِينِ وَنَيْنُ نَتْرَبِّس بِكُمْ أَنْ يُصِيبُكُمْ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَربِّصُونَ ۞ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يْتَقَبِّلَ مِنكُمُّ إِنَّكُمُ كُنتُمْ قَوْمًا فَلِيقِينَ ١ وَمَا مَنْعُهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفْقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأُلَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمَّ عُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ١

للوَّدَوْنُ النَّيْ وَهُمْ يَجُمَعُوْنَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَا إِذَا هُمُ يَسْخَطُونَ ﴿ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَا إِذَا هُمُ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ اللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ ا

لَّكُمْ يُؤُمِنُ بِأَلَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ

منكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ٥

فَلا تُعْبِلُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُمْ عِلَى يُرِيدُ ٱللهُ لِيُعَذِّبِهُم

بِهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزُهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

و وَيَخْلَفُونَ بِأَلَّهُ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمُ

قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ مَعَلَمَاتٍ أَوْ مُدَّخَلَّا

يَحْلِفُونَ بِأَلِيَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَأَنَّ لَهُ، نَارَجَهَنَّهَ خَلِدًا فيهَأْ دَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورة تنسِّعُهُم بَمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ السَّتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهِ هُخُرجٌ مَّا تَحُدْرُونَ ١٥ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خُونُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهُزُءُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمُ إِن تَّعُفُ عَن طَابِفَةٍ مِّنكُمُ نُعَذِّبُ طَابِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ١٥ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْنَكُر وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ نَسُواْ ٱللَّهُ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَ ٱلْمُنْكَفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا مِي حَسَنِهُمُ وَلَعَنَهُمُ أَلِيَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مِّقِيمٌ اللهُ عَذَابٌ مِّقِيمٌ اللهُ

كَالَّذِينَ مِن قَبُلِكُمُ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكُثَرَ أَمُوالًا وَأُولَدًا فَأَسْتَمْتَعُوا بَعَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم عَلَقِكُمْ حَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُم عَلَقِهِمُ وَنْضُتُمْ كَأَلَّذِى خَاضُواْ أُوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعُمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إبراهيم وأضحب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بٱلْبِيِّنَاتُ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظِّلُمُونَ ۞ وَٱلْوُّمِنُونَ وَٱلْوُّمِنَاتُ بِعَضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بِعُضْ يَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَيْقِيمُونَ ٱلصَّاوَة وَيُؤْتُونَ ٱلرِّكَافِةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهِ وَرَسُولَهُ ۖ أُوْلَيْكَ سيرحمه الله إنَّ الله عزيز حكيه الله وعدالله ٱلْوُمنينَ وَٱلْوُمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنَّ وَرضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكُبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوُزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

E. 1:06

يَاأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِد ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغُلْظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَتُّمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَخُلِفُونَ بأُلَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعُدَ إِسْلَمِهُ وَهَمُّواْ مَالَّهُ بِنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضُلِهِ عَإِنْ يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمُّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِمًا فِٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةُ وَمَالَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيَّ وَلانصيرِ ١٠ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَمَدَ ٱلله لَينَ ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِهِ لِنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ فَلَمَّا ءَاتَاهُم مِّن فَضَلِهِ بَخِلُواْ بِعِ وَتُولُّواْ وَّهُم شُّعُرضُونَ ١٥ فَأَعُقبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا يَوْمِ مَلْقَوْنَهُ مِمَا لَخُلَفُواْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ الله يعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ يعَلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْطَّوِّعِينَ مِنَ اللُّؤُمنينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُ فَيسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخَرَاللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

السُتَغُفُرِ لَهُمُ أَوْلاتَسُتَغُفُرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغُفُرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغُفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱللَّهُ لَيَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلِيقِينَ ۞ فَرَحَ ٱلْخَلَّفُونَ بَمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَلِّهِ دُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سبيل ألبّه وقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرِّاً لَّهُ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَلْيَضْعَكُواْ قِلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿ قَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَّا طَابِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعَى أَبِدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعَى عَدُوا إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَقُعْدُواْ مَعَ ٱلْخَلَفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٰۤ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدا وَلاَتَقْهُ عَلَىٰ قَبْرِهِ عَلِي اللَّهِ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ۞ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَأُولَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعِذِّبِهُم بِهَا فِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَ وَإِذَا أُنْزَلَتُ سُورَةٌ أَنْ عَامِنُواْ بِأَلِلَّهِ وَجَلِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ السُتَغُذَنَكَ أُولُوا الطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَلْعِدِينَ ١

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَفْقَهُونَ ١٥ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ مَعَهُ جَلَهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَلِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَلِكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَجَاءَ ٱلْعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى ٱلْرَضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَعُواْ بِلَّهِ ورسولهِ مَا عَلَى آلُوسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللهُ عَفُورٌ رَّحِيهٌ ١ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوُكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا لَجِدُ مَا أَجُلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُواْ وَّأَعْيِنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزِناً أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٤ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغُنيَاءٌ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمْ قَدُ نَبِّأَنَا ٱللهُ مِنْ أَنْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱلله عَلَكُمُ ورسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدةِ فَيْنَبِّئُكُم بَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ سَيَحُلِفُونَ بِأَلَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمُ إِنَّهُ مُ رِجُسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ جَزّاءً بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ الله المُعْلَقُونَ لَكُمُ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُمْ فَإِنَّا ٱللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٥ ٱلْأَعُمَابُ أَشَدُّ كُفِّرا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ خُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولُهِ وَٱللَّهُ عَلَيهُ حَكِيهٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغُرِماً وَيَتَربِّضُ بِكُمُ ٱلدَّوَابِرُ عَلَيْهِمُ دَايِرةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيهٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤُمِنُ بِأَلِيِّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَتٍ عِندَ ٱللهِ وَصَلُونِ ٱلرِّسُولَ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمَّ سَيْدُخِلُهُمْ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتُهُ عِنْ ٱللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ

وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ أُسْكُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضَى أَلِلَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّلُهُمُ جَنَّاتٍ جَرْى عَنْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً ذَالِكَ ٱلْفَهُ زُ ٱلْعَظِيهُ ۞ وَحِيَّنُ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْل ٱلْدَينَةُ مُرِدُواْ عَلَى ٱلنَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذْ بِهُم مَّرَّتَ يُنِ ثُمَّ يُردُّونَ إِلَّا عَذَابِ عَظِيمٍ ﴿ وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبُ عَلَيْهِ مُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ مِنْ أَمُوالِهِمْ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إنّ صَلَوْتَكَ سَكَنْ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ اللَّهُ لَيَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ هُوَ يَقُبِلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْذُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّاللَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيهُ ﴿ وَقُل ٱعْمَاوْاْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَلَكُمُ وَرسُولُهُ, وَٱلْوَعْمَنُونَ وَسَتَرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلسَّهَادَةِ فَيُنَبِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوُنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعِذِّبُهُمْ وَعِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهٌ ١

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْعِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتُفُرِيقًا بِيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهِ وَرَسُولَهُ مِن قَنْلُ وَلَيْ لَفْنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْمُسْنَىٰ وَٱللَّهُ يِشُهِدُ إِنَّهُمْ لَكَندبُونَ ۞ لَا تَقْمُ فِيهِ أَبِداً لَّكَسُعِدْ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهُ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يتطهروا والله يحب النظيرين المناسس بنينه على تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أَم مِّنُ أَسِّس بُنُيلُنَهُ، عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِفَانُهَارَبِهِ فِ نَارِ جَهَنَّهُ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلَمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بِنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلَيهُ حَكَّمُ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجِنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَانُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيل وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ عِنْ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۗ وَذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّابِيُونَ ٱلْعَلِيدُونَ ٱلْمَاعِدُونَ ٱلسَّاعِمُونَ ٱلسَّاعِينَ ٱلسَّاعِينَ ٱلسَّلْجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكِ وَٱلْخَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْوُّمنِينَ ۞ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْبَكِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن شَوْعِدةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ سِّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيْضِلُّ قُومًا بِعُدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبِيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّهَوَةِ وَٱلْأَرْضِ يَحْيَ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرِ ١ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّيِّ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ في سَاعَة ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ عِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفْ رَّحِيدٌ ١

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ عَارَحْبَتُ وَصَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظَنُّواْ أَن لا مَلْحاً مِن ٱللهِ إلا إليه ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيتُوبُواْ إِنَّ ٱلله هُ ٱلتَّوَّانُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن تَفْسِهِ وَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمُ ظَمَأٌ وَلَا نُصِبُ وَلَا عَنْمَصَةٌ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُنَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُقِ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِّحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَايْضِيعُ أَجُر الْحُسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَّةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لَيْجُزِيهُمُ ٱللَّهُ أَيْسَنَ مَا كَانُواْ يَعُمَانُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْوُمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَاوُلا نَفْرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَا بِفَةٌ لِيتَفَقَّمُواْ فِ ٱلدِّين وَلِيْنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجِعُواْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحْذُرُونَ ١



تَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلِيجِدُواْ فِيكُمْ عِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْتَقِينَ ﴿ وَإِذَامَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَلِذِهِ عِلِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمُ يَسْتَبُشِرُونَ ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضْ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَّا رِجُسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَافَرُونَ ١ أُولَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُونُونَ وَلاهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بِعُضُهُمُ إِلَّا بعض هَلْ يَرنكُم مِّنُ أَكِدِ ثُمَّ أَنصَرَفُواْ صَرَفُ ٱللَّهُ قُلُوبِهُم بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠ لَقَدُجَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنَتُ مَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْوُّمنِينَ رَءُوفٌ رِّحِيدٌ ﴿ فَإِن تُولِّواْ فَقُلْ حَسِّي ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوكَّلُتُّ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشُ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَظْيِمِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَرْشُ ٱلْعَظِيمِ



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمِ الرِّيْلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَيْمِ 0 أَكَانَ لِلنَّاسِ عَبَاً أَنْ أَوْ مَيْنَا إِلَى رَجْلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرْ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَتَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ يُدِّبُرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ إِلَّا مِنَ بَعُدِ إِذُنِهِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعُبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ٥ إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ جَيعًا وَعُدَاّلِتّهِ حَقًّا إِنَّهُ بِيدَوُاْ ٱلْعَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَلِيجُزِى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّهُسَ ضِياءً وٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرُهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وإِنَّ فِي النَّبِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَالْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَايَتِنَا غَلْفِلُونَ ۞ أُوْلَيْكَ مَأُوَلَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَالُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِن تَحْتِهِمْ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ دَعُولُهُمْ فِيهَا سُبْعَلَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَهٌ وَءَاخِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْ يُعَجَّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِغَالَهُم بٱلْخَيْرِ لَقْضَى النِّهِمُ أَجَلُهُمُ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجِنْبُهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدُعْنَا إِلَّا ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَانُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَّمُواْ وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ عَذَالِكَ غَبْرَى ٱلْقَوْمَ ٱلْجُرُمِينَ اللَّهُ مَعَلَنَاكُمْ خَلَيْفَ في ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمْ عَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا أَئْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلْذَا أَوْبِدِّلُهُ قُلُ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاعِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ أَنَافُ إِنْ عَصِيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠ قُل لَّوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُونُهُ عَلَيْكُمُ وَلَّا أَدْرَنْكُم بِهِ عَقَدْ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمْراً مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِينَ الْفُتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بَالِيَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْأِرْمُونَ ١ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّ هُمُ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُلاءِ شُفَعَلُوْنا عِندَ ٱللَّهُ قُلُ أَتُنبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعُلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبِكَانَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُركُونَ ١٥ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَلِمِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوُلَا كَلَّمَةٌ سَبَقَتُ مِن رِّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِهَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَيَقُولُونَ لَوُلَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّا ٱلْغَيْبُ يلَّهِ فَأَنْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ۞

وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَمْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِي عَلَيْ اللَّهُ أَسُرَعُ مَكُرا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَا يَكُونَ ١٥ هُو ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبِيِّ وَٱلْبِحْرَحَيِّ إِذَا كُنتُمُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرِينَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِيخُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمُؤْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا ٱللَّهِ فَعُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنُ أَنْجَيْتَنَامِنُ هَذه - لَنَكُونَ مِنَ ٱلسَّاكِرِينَ ١٥ فَلَمَّا أَنْجَلُهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ في ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا بَغْيِكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَاعَ ٱلْكَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ الْيُنَامِرُ جِعْكُمْ فَنْنَبِّئُكُم بَمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَمَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَأَرَّيَّنتُ وَظَنَّ أَهُلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنْهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا مَصِيدًا كَأَن لَّمُ تَغْنَ بٱلْأَمُسُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدُعُوا إِلَّا دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ



اللَّذِينَ أَمْسَنُو ٱلْكُسْنَىٰ وَزَيَادَةٌ وَلاَيرُهِيْ وَجُوهُهُمْ قَتْرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيَّاتِ جَزَاءُ سَيَّةً مِثْلُهَا وَتَرْهَقُهُمُ ذِلَّةٌ مَّالَهُم مِّنُ اللَّهِ منْ عَاصِمِ كَأَيًّا أُغُشِيتُ وُجُوهُمُ قَطَعًا مِّنَ ٱلَّذِلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِّي هُمَّ فيهَاخَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرِكُواْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمُ فَرْتَلْنَا بِينَهُمْ وَقَالَ شُرِكَا وُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبِدُونَ @ فَكَفَى بِأَلِيِّهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبِيْنَكُمْ إِنْ كُنًّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَلِفِلِينَ ١٥ هُنَالِكَ تَبُلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسُلَفَتُ و رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مؤلَّاهُمْ ٱلْحَقِّ وَصْلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ قُلْمَنْ يَرُزْقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمُلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخُرِجُ الْحَامِنَ ٱلْسِيتِ وَيُخْرِجُ ٱلْسِيتَ مِن ٱلْحَاسِ وَمَن يُدِبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بِعُدَالُقّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرِفُونَ ﴿ كَذَالِكُ حَقَّتُ كَامَتُ رَبِّكُ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤُمِنُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا يُؤمِنُونَ

قُلُهَلُمِن شُرَكَايِكُم مِّن يَبُدُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُ وَوَ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدُوْ ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ اللَّ قُلُهَلُ مِن شُرَكًا بِكُم مِّن يَهُدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهُدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبِعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن نُهُدَىٰ فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ أَكُثَرُهُمُ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقَرْءَانُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بِينَ يَدِيُهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكَتَٰبِلَارِيْبِ فِيهِ مِن رِّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَانُهُ ۖ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِّثُلُهِ وَآدُعُواْ مَن أَسْتَطَعْتُم مِّن دُون ٱلله إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ بِلَكَدَّبُواْ مِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتُهِمُ تَأُويلُهُۥ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِم ۖ فَٱنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقَبَةُ ٱلطَّلِمِينَ ١٠ وَمِنْهُم مِّن يُؤُمِنْ بِهِ وَمِنْهُم مِّن لَا يُؤْمِنْ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمْ بِٱلْفُسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَلَى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْ مَرِيونَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَنَا بَرَى " فِي الْعُمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْبَعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظُلُمُونَ ١٥ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلُبُثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِيْتَعَارِفُونَ بِينَهُمُ قَدُ خَسِرًا لَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْمُهُتَدِينَ ٥ وَإِمَّا نُرِينًاكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَّيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلَّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِي بِينَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمُ لَايْظُلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعُدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥ قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لَكُلَّ أُمَّةً أَجَلُ إِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١٥ قُلُ أَرْءَيْتُمُ إِنْ أَتَكُمْ عَذَا بُهُ بِينَا أَوْنَهَاراً مَّاذاً يَسْتَعُبُلُ مِنْهُ ٱلْأُرْمُونَ۞ أَنْمَ إِذَامَا وَقَعَ عَامَنْتُم بِهُ عَالَانَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعُجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَامَوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِهَلُ مُّزُونَ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ وَيَسْتَنْبُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَوَيٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُعْجِزِينَ اللهَ



وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فُتَدَتَّ بِهِ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَة لَا رَأُوْا ٱلْعَذَابِ وَقَضَى بِينَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَلَّا إِنَّ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَّا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُوَ يُحْى وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ۞ يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُ جَاءَتُكُم مِّوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهُمْ وَشِفَاءٌ لِّلَّا فِٱلصُّدُورِ وَهُدِّي وَرَحْمَةٌ لِّلْؤُمنينَ ۞ قُلُ بِفَضْل ٱلله وَبَرِدُمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرِدُواْ هُو خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ هَ قُلُ أَرْءَيْتُهُ مِمَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنُهُ حَرَامًا وَحَلَّلًا قُلْءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقَيْلَةَ فِي إِنَّ ٱللَّهِ لَذُو فَضُلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٥ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثُقَالِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَعُبَرَ إِلَّا فِي حِتَابِ شَبِينِ ١

أَلَّا إِنَّ أَوْلِياءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحُزُنُونَ اللَّذِينَ عَامِنُواْ وَكَانُواْ يَسْقُونَ اللَّهُمُ ٱلْمُشْرَى فِي ٱلْحَاةِ ٱلدُّنْمَا وَفِي ٱلْآخِرَةُ لَا تَبُديلَ لِكَلَمَاتِ ٱللَّهُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمْ ﴿ وَلا يَحَزُنْكُ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ بِنَّهِ جَمِعاً هُو ٱلسِّيعُ ٱلْعَلِيهُ ١٠ أَلَّا إِنَّ بِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَسِّبُ ٱلَّذِينَ بَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُنْصِراً إِنَّ فَي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ الْتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدا سُهُنَهُ وَهُو ٱلْغَنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَنِ بِهَلْذًا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱلله مَالَا تَعْلَمُونَ ١٥ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٥ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمْ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بَمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞



\*وَأَتُلْ عَلَيْهِمُ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بَايَتِ اللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلُتُ فَأَجُعُواْ أَمْرِكُمْ وَشْرِكَاءَكُمْ ثُمَّلَايِكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقُضُواْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَولَّيُتُمْ فَمَاسَأَ لَتُكُم مِّنُ أَجْرٍ عِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرُتُ أَنُ أَحُونَ مِنَ ٱلْسُلِمِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَجَيَّنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُمْ اللهُ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيْفَ وَأَغُرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ۞ ثُمَّ بِعَثْنَامِنَ بِعُدِهِ عِرْسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ مَِا كَذَّبُواْ بِعِيمِنْ قَبُلٌّ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ ثُمَّ بِعَثْنَامِنُ بِعُدِهِم شُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ بَالِتَنَا فَأَسْتَكُبِرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا لَيْجُرِمِينَ وَفَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَالْسِحُر مُّبِينْ ١ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَسَّا جَاءَكُم أَسِمُوْهَا أَوَلَا يُفُلِهُ ٱلسَّخِرُونَ ۞ قَالُوا أَجِئُتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ عَابَّاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِٱلْأَرْضِ وَمَا غَنْ لَكُمَا مُؤُمنين ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱغْتُونِي بِكُلِّ سَخِرِ عَلِيمٍ ١ فَلَمَّا جَأَةً ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَلَسَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُو ۚ إِنَّ ٱللَّهِ سَيْبِطِلْهُ, إِنَّ اُللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْفُسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَامَاتِهِ عَلَمُ اللَّهُ الْحُقّ بِكَامَاتِهِ عَلَا الْفُسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ ٱلْحُقّ بِكَامَاتِهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُقّ بِكَامَاتِهِ عَلَى اللَّهُ اللّ وَلَوْكُرِهُ الْجُرُمُونَ ﴿ فَمَاءَ امْنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرَّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفِ مِّن فَرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِمُ أَن يَفْتِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمَا ٱلْمُسرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْقَوْمِ إِن كُنتُمْ عَامَنتُم بَاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِنكُنتُم مُّسَلِّينَ ۞ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّه تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَيَتَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَأَوْمَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ القَوْمِكُمَا بِمِصْرَبِيُوتًا وَأَبْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ قَبُلَةً وَأَقَهُوا ٱلصَّاوَةُ وَبِشِّرِ ٱلْؤُمنينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِنَّكَ عَالَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّاهُ وِزِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا ليُضلُّواْعَنْ سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ وَٱشُدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٥

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقَمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَجَلُوزُنَا بِدِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمُ فَرْعُونُ وَجِنُودُهُ وَبِغِياً وَعَدُواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرِقُ قَالَ عَامَنْ أَنَّهُ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنْتُ بِهِ بِنُواْ إِسْرَاء يِلَوَأْنَا مِنَ ٱلْسُلِمِينَ ٥ - الْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلْ وَكُنتَ مِنَ ٱلْفُسِدِينَ اللَّهُ وَمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَيْكَ لِتَكُونَ لِلَّهُ خَلْفَكَ عَلَيَّةً وَإِنَّ اللَّهُ خَلْفَكَ عَلَيَّةً وَإِنَّ كَثيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ عَلَيْنَا لَغَلِفِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَيْ إِسْرَاءِيلَ مُبَوّاً صِدُقِ وَرِزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بِينَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِلَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَ لْنَا إِلَيْكَ فَسُعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبُلِكُّ لَقَدُ عَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ وَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِّمَتْ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ @وَلَوْجَاءَتُهُمُ كُلُّءَايةٍ مَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ®

فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ عَلَمْتُ فَنَفَعَهَا إِيمُنْهَا إِلَّا قَوْمَ نُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَّا حِينِ ١٥ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ قُل أَنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا تُغَى ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلَ ينتظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُهُمْ قُلُ فَأَنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ثُمَّ نُنْجِي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ حَذَالِكَ مَقًّا عَلَيْنَا نَنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلُ يَأْتُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعُبِدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي يَتُوفَّلُكُمْ وَأُمِرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينَ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱللَّهُ رِكِينَ @ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلطَّلِمِينَ ١٠

وَإِن يَمْسَمُكُ ٱللّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ عِالِاهُو وَإِن يُردُكَ بِحَيْرِ فَلاَ وَإِن يُردُكَ بِحَيْرِ فَلاَ وَإِن يَمْسَمُكُ ٱللّهِ بِهِ مِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرّحيمُ اللّهُ وَلَا يَضِلُ عَبَادِهِ وَهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرّحيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



الرَّكِتَ أُمْكِمَتُ عَالِيَتُهُ وَثَمَّ فُصِلَتُ مِن لَّدُنُ مَكِيمٍ مَبِيمٍ وَأَن السَّعُفرُواْ الرَّكِتَ أُمْكِمُ تَالَّهُ مَنْ يُرْوَبَشِيرٌ وَأَن السَّعُفرُواْ اللَّا اللَّهُ الللللللَّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللِلْمُلْمُ الللللِّهُ الللللللِّلْمُ اللللللْمُ



• وَمَامِنُ دَاتِيةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَكِ مُّبِينِ ۞ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آتِامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ ليَنْ لُوكُمْ أَيُّكُمْ أَمْسَنْ عَمَلًا وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بِعُدِلْلُوْتِ لِيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مَّبِينٌ ٥ وَلَئِنُ أَخَّرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِلَّا أُمَّةِ مَّعُدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحُبِسُهُ وَ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزءُونَ ۞ وَلَيْنُ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَدُمَةً ثُمَّ نَزَعُنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ وَلَيُّوسٌ كَفُورٌ ٥ وَلَيْنُ أَذَقُنَا اللَّهُ نَعُمَاءً بَعُدَ ضَرّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَنُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مِّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ كِيرٌ الله قَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَصَابِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاً أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ معة ملكُ إِنَّا أَنْتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ وَكِيلٌ ١

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَالُهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ مُفْتَرِياتٍ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَسْجَيبُواْلَكُمُ فَأَعْلَمُواْ أَمَّا أَنزلَ بِعِلْمُ اللّهِ وَأَنلّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَهَلُ أَنتُه مُّسُلِمُونَ ١٥ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوقِّ إِلَيْهِمْ أَعْلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّازُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبِطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ أَفَمَن كَانَ عَلَى بِيَّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ فُ وَمِن قَبْلِهِ عِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَدُمةً أُولَلِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَة مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَتَّى مِن رَّبِّكُ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤُمنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمْ مِتَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى أُلِلَّهِ كَذِبًا أَوْلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهُمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَا وُلاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْأَشْهَادُ هَا وَلاءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْالَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصْدُّونَ عَن سَبِيل ٱلله وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَافِرُونَ ١

\*\*\*

أُوْلَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِياءً يُضَعَفْ لَهُمْ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّهُ وَمَا كَانُواْ يُبُصِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسِهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ لَجَرِمُ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخْرَةِ هُمُ ٱلْأَنْسَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَنْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمُ أُوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ هُمُ فيهَا خَالِدُونَ ١٥ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَٱلْأَصَيِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْيَسْتَوِيَانِ مَثَالًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ أَنَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَّأُ ٱللَّذِينَ عَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَلُكَ إِلَّا بِشَرًّا مِّثُلُنَا وَمَا نَرَلُكُ ٱللَّهَ عِلَا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَادِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِنْ فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَاذِبِينَ ۞ قَالَ يَاقَوْمِ أَرَعَيْتُمْ إِنْ كُنْ عَلَىٰ بِيَّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَلَنِي رَمْمَةً مِّنُ عِندِهِ عَندِهِ عِندِهِ عِندِهِ عِندِهِ عِندِهِ عِندِهِ عَندِهِ عِندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهُ عَنْدِهِ عَنْدِهِ عَنْدِهِ عَنْدِهِ عَنْدِهِ عَنْدِهِ عَنْدِهِ عِنْدِهِ عِنْدِهِ عَنْدِهِ عَنْدُهِ عَنْدُهِ عَنْدِهِ عَنْدِهِ عَنْدِهِ عَنْدُهُ عَنْدُهُ عَنْدِهِ عَنْدِ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْكُومُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٥

وَيَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَتَا بِطَارِدُ اللَّذِينَ عَلَمْ أُوا إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَاعِنَّى أَرَلْكُمْ قَوْماً جُهالُون ﴿ وَيَقُومُ مِن يَنْصُرُ فِي مِن ٱللَّهِ إِنْ طَرِد تُهُمُّ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عندى خَزَا بِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمْ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرَى أَعْيِنْكُمْ لَن يُؤْتِيهِمْ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ مَا فِي أَنفُسِهُمْ إِنَّ إِذًا لِّنَ ٱلطَّالِمِينَ ۞قَالُواْ يَنُوحُ قَدُجَدَلْتَنَا فَأَكْثَرُتَ جدَالَنَا فَأْتِنَا مَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ السَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنتُم مِنْ عُجْزِينَ ﴿ وَلا اللَّهُ اللّ يَنفَعْ كُمُ نُصْحَى إِنْ أَرَدَتْ أَنْ أَنصَمَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويَكُمُ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلَهُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بِرَى وَهِمَا يُجْرِمُونَ الْ وَأُوحَ إِلَّا نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امنَ فَلاَ تَبْتَيِسُ بَمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٥ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَمْيِنَا وَلَا تُخَطِئِنِي فِي اللَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ۞

ار نفند ارزب ایمالهٔ الألف ایمالیاء وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّهَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّمِّن قَوْمِهِ مَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعُلَّمُونَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقيمٌ ٥ حَتَّى إِذَا جَاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلسَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبِقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ عَلَمَ وَمَا عَلَمَ مَعَهُ إِلَّا قِلِيلٌ ١٠ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِيهَا بِسُمِ ٱللَّهِ مَجْرُلُهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَهِي تَجُرى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ، وَكَانَ في مَعْزِلِ يَلْنَى ٱرْكَب سَّعَنَا وَلَا تَكُن سَّعَ ٱلْكَافِرِينَ اللهِ قَالَ سَتَاوِي إِلَّا جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْكَاءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِاللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمْ وَمَالَ بِينَهُمَا ٱلْوَجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَاأَرْضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَسَمَاءُ أَقُلِعِي وَغِيضَ ٱلْكَاءُ وَقُضَى ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بْعَدَا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنى مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَتُّ وَأَنتَ أَنكُمُ ٱلْكَمِينَ ٥

قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ وَعَمَلُ غَيْرُصَالِحٍ فَلَا تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِ لِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لى بع عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغُفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قِيلَينُوحُ أَهْبِطُ بِسَلِّمِ مِنَّا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكُ وَعَلَىٰ أُمِّم مِّمَّان مَّعَكَ وَأُمُّ سَنِيتُهُمْ تُمَّيُّسُهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٤ تَلْكَ مِنْ أَنْبَاء ٱلْعَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَاقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِلَّا عَادِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَقَوْم أَعُبُدُواْ آتِكَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُمُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوُم لَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجُراً إِنْ أَجُرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَفِّ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ٥ وَيَقَوْمِ أَسْتَغُفْرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرُسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزدُكُمْ قُوَّةً إِلَّا قُوَّتِكُمْ وَلا تَتُولُّواْ مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئُتَنَا بِبِيِّنَةِ وَمَا نَحُنْ بِتَارِكِي ءَ الهِ يَنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا غَنْ لَكَ مِنْ وَمِنِينَ ا

إِن تَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَلْكَ بِعُضْءَ لِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشُهِدُ ٱللَّهُ وَ أَشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ قِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّلَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّامِنُ دَابَةِ إِلَّاهُوءَ لِخُذُابِنَاصِيتَهَا إِنَّارَبِّ عَلَيْصِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ فَإِن تُولُّواْ فَقَدُ أَبُلِغُتُكُم مَّا أُرْسِلُتُ بِهِ إِلَيْكُمُ وَيَسْتَغُلِفُ رَبِّ قَوْماً غَيْرِكُمُ وَلَا تَضَرُّونَهُ، شَيَّا عِلْ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء حَفِيظُ ﴿ وَلَا جَاء أَمْرُنَا يَكِينَا هُودًا وَالَّذِينَ عَامِنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَجَيْنَهُم مِّنْ عَذَابِ عَلِيظٍ ۞ وَتِلْكُ عَادٌ جَدُواْ جَايِت رَبِّمْ وَعَصُواْ رُسُلَهُ وَأُسَّعُواْ أَمْرَكُ لِّجَبَّا رِعَنِيدِ ﴿ وَأُسِّعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِبَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبِّهُمْ أَلَابُعُدًا لِّعَادِقَوْمِ هُودِ ٥٠ وَإِلَا ثَوْدَ أَنَاهُمُ صَلِّحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ عَيْرُهُ, هُوَ أَنشَأْكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفُرُوهُ ثُمَّتُوبُواْ اللَّهِ إِنَّ رَبِّقُونِ عَبِينًا الله الله الله عَدْ عُنتَ فِينَا مَرُجُوا قَبُلَ هَلْذَا أَتَنْهَلْنَا أَن نَّعُبْدَمَا يَعُبُدُءَ الْمَا وُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِيَّا تَدُعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١

قَالَ يَقَوُم أَرَءَيُثُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رِّبِّ وَءَاتَلَنِي مِنْ وُرَحْةً فَمن يَنصُرُ فِي مِن ٱللهِ إِنْ عَصِيْتَهُ، فَمَا تَزِيدُونَ فِي غَيْرِ تَخْسِيرِ اللهِ فَمَا تَزِيدُونَ فِي غَيْر تَخْسِيرِ وَيَقَوْمُ هَادُهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوعِ فَيَأْنُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِدَارِكُمْ ثَلَثَةً أَيَّامٍ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ﴿ فَلَمَّا جَأَءَ أَمُرْنَا نَجَّيْنَا صَلِّماً وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ معه، برخمة من ومن خزى يؤميذ إن ربك هوالقوق العزيز ٥ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ وَ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمُ جِلْمِينَ ﴿ كَأَن لَّمُ يِغْنُواْ فِيهَا أَلَّا إِنَّا ثَمُوداْ كَفَرُواْ رَبُّهُمْ أَلَا بُعُدًا لِّتُمُودَ ١٥ وَلَقَدُ جَأَءَتُ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بَالْنُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَاةٌ فَمَالَبِثَ أَن جَاءَ بِعِبُلِ مَنِيذٍ اللَّهِ أَلَّا رَءًا أَيُدِيهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَأُوجِسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَّا قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ، قَأْمِمَةٌ فَضَي عَتْ فَبِشَرْنَاهَا بِإِسْمَاقَ وَمِن وَرَأَءِ إِسْمَاقَ يَعُقُوبَ ۞

قَالَتُ يَاوَيُلَيَّ عَأَلِدُ وَأَنَا عَبُوزٌ وَهَذَا بَعُلَى شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمُر ٱللَّهِ رَحْتُ ٱللَّهِ وَبَرَكْتُهُ وَعَلَيْكُمُ أَهُلَ ٱلْبِيْتِ إِنَّهُ وَحِيدٌ هِبِيدٌ ﴿ فَالْمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِمِ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنيبٌ ۞ يَا إِبْرَاهِمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا عِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِكُ وَإِنَّهُمْ عَاتِهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿ وَلِنَّا جَاءَتُ رسْلْنَا لُوطًاسِيءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ٥ وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْمَءُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَلْقَوْمِ هَا وُلَّاءِ بِنَاتِي هُنَّ أَطْهِرُلَكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهِ وَلَا غُزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجْلٌ رَّشِيدٌ ﴿ قَالُواْ لَقَدُ عَلِيْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ١ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِي إِلَّا رُكُنِ شَدِيدِ ٥ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَدٌ إِلَّا أَمْراً مَكَّ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابِهُمْ عِنْ مَوْعِدُهُمُ ٱلسُّبُحُ السِّبِهِ فَعِدِهِمُ السُّبُحُ بِقَريبِ ٨

فَلَّمَا عَاءَ أَمُرْنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلِ مَّنْضُودِ ۞ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكُ وَمَا هِي مِنَ ٱلطَّلِمِينَ بِبَعِيدِ ١٥ وَإِلَّا مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْمِ آعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ وَلا تَنقُصُواْ ٱلْكُيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَبْكُم عِنَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ۞ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْكَيَالَ وَٱلْمِزَانَ بِٱلْقِسُطِّ وَلاَ تِبْخَسُواْ ٱلتَّاسَ أَشْبِاءَهُمْ وَلاَ تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مْفُسدينَ ۞ تَقَيَّتُ ٱللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُم شُؤُمنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم عَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَشْعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَتُرُكَ مَا يَعُبُدُ عَالَافُنَا أَوْ أَن تَفْعَلَ في أَمُولِنَا مَا نَشَاؤُا إِنَّكَ لأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَلْقَوُم أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ ورزقني مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَّا مَا أَنْهَاكُمْ عَنُهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقَى إِلَّا بِأَلِيَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ٨

وَيِقَوُمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبِكُم مِّثُلُما أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودِ أَوْ قَوْمَ صَالِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْ عُيدِ ﴿ وَٱسْتَغُفِرُواْ رَبُّكُمُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيهٌ وَدُودٌ ١٥ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفُقَهُ كَثِيرًا فِي التَّقُولُ وَإِنَّا لَنَرَبُكُ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلارَهُ فُكَ لَرِّجَمُنَكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَرُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَاتَّذَ يُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتَكُمْ إِنِّي عَلَمُ لَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَاتٌ يُخُزِيهِ وَمَنْ هُو كَاذِبٌ وَٱرْتَقَبُوا إِنَّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَسَّا جَأَءَ أُمْرُنَا نَجِّينَا شُعَيًّا وَٱلَّذِينَ عَلَمْ وَالْمَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وَٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَهُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٥ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُاْ فِيهَا أَلَا يُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا يَعِدَتُ ثَمُودُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَايَتِنَا وَسُلُطَانِ مُبِينٍ ١ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَتَّبِعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ١

يَقُدُمْ قَوْمَهُ بِوُمَ ٱلْقَلَمَةِ فَأَوْرَدُهُ ٱلنَّارِ وَبِعُسَ ٱلْوِرُدُ ٱلْوَرُودُ ١٥ وَأُتبِعُواْ فِ هَذِهِ عَلَيْهِ وَيُومَ ٱلْقِيَةَ بِئُسَ ٱلرِّفُدُ ٱلْرَفُودُ ۞ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْقُرِىٰ نَقْصُّهُ, عَلَيْكُ منها قاية وحصيد ٥ وما ظَلَمْنَاهُمُ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسهُمْ فَمَا أَغُنتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَّتَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَّبِيبٍ ٥ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَالُهُم يُ وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُم أَلِيهٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ فِذَالِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخْرَةُ ذَالِكَ يَوْمْ هِجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ١٥ وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَل مَّعُدُودِ ١ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفُسٌ إِلَّا بِإِذْنِهُ عِلْمَ لَقُسُ إِلَّا بِإِذْنِهُ فِنَهُمْ شَقِي وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَواتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكُ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُريدُ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفَى ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّهَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكُ عَطَاءً غَيْرَ مَحِنُودِ ١

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةِ مِمَّا يَعُبُدُ هَلُؤُلَاءِ مَا يَعُبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْدُدُ عَا بَأَوْهُم مِّنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ اللَّهُ وَلَقَدْءَ اتَّنْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلْفَ فَيَّ وَلَوْلَاكُلَّمَةٌ سَبِقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بِينَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مُريب ١٥ وَإِنَّ عُلَّا لَّمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكُ أَعْلَهُمْ إِنَّهُ بَمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَأَسْتَقِمُ كَمَا أُمِرُتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاتَطْغَوْاْ إِنَّهُ مِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمسَّ عُهُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيّاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١٥ وَأَقِم ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّعَاتُ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُسْنِينَ ﴿ فَالُولَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقيَّةِ يَنْهَوْنَ عَنَّالْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنْجَيْنَا منْهُمُ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ٥ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُمُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ٥



إِلَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْحَيْتِ اللَّهِينِ اللَّهِ السَّمَا الْقَصَصِ السَّمَا الْقَلْمَ مَلَيْكَ أَمْسَنَ الْقَصَصِ المَّلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ غَنْ نَقْضُ عَلَيْكَ أَمْسَنَ الْقَصَصِ المَّلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ غَنْ نَقْضُ عَلَيْكَ أَمْسَنَ الْقَصَصِ المَّا الْعَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل



قَالَ يَبْنَى ۗ لَا تَقُصُصُ رُءُيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجُتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عَالَىعَقُوبَكُمَا أُمَّكُمَا أَمَّكُمَا أَمَّكُمُ عَلَى أَبُولِكُ مِن قَبُلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلَيهُ حَكِيهٌ ٥ "لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِذْوَتِهِ عَالَتْ للسَّابِلِينَ ١٤ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَنُوهُ أَمَتُ إِلَّا أَبِينَامِنَّا وَخَنْ عُصْبة إِنَّ أَبَانَا لَهٰ صَلَّل مُّبينٍ ۞ قُتُلُواْ يُوسُفَ أُو ٱلْمَرْحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَبُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَلِّحِينَ ۞ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمُ لَاتَقُتْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي عَيْبَتِ ٱلْحُبِّ يَلْتَقِطُهُ بِعُضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنكُنتُمْ فَعِلْيَنَ وقَالُواْ يَأْبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِيهُونَ ١ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًّا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَكَفَظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحُزُنُنَى أَن تَذُهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن اللَّهُ الذَّبُ وَأَنتُهُ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ١ قَالُواْ لَيْنُ أَكُهُ ٱلذِّئُبُ وَنَحُنُ عُصِبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّكَنِّيرُونَ ١

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْمَيْنَا عِلَيْهِ لَتُنْبَعَنَّهُم بِأُمِّرِهِمُ هَٰذَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ وَجَاءُو أَبَاهُمُ عشَاءً يَهُ كُونَ ٥ قَالُواْ يَأْبَانًا عِنَّا ذَهَبُنَا نَسُتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِندَمَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ ﴿ وَجَاءُ وعَلَىٰ قَيصِهِ بِدَمِ كَذَبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرِ جَيلٌ وَاللَّهُ ٱلْسَتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ ۞ وَمَاءَتْ سَيّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْكَ دَلُوهُ قَالَ يَبِشُرَىٰ هَلِذَاغُلَامٌ وَأُسَرُّوهُ بِضَلْعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مِمَا يَعْمَلُونَ الله وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةٍ وَكَانُواْ فيه مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثُولَهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخَذَهُ، وَلَدا وَكَذَاكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنْعَلَّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثُ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمُرهِ عَلَىٰ أَمُرهِ عِلَىٰ أَمُرهِ ع وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَكَا بَلَغَ أَشْدُّهُ ءَاتَيْنَاهُ مُكُمّاً وَعِلْماً وَكَذَالِكَ غَبْرِي ٱلْمُسْنِينَ ٥

ورَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بِينتهَا عَن نَّفُسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَرَبِّي أَحْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١٥ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلًا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحُشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْخُلَصِينَ ۞ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابَ قَالَتُ مَا جَزَاءُ مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ شُوءًا إِلَّا أَن يُسْجِنَ أَوْعَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ قَالَ فِي رَاوَدَتْنِي عَنْ تَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قِيضُهُ، قُدِّمِن قُبْلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٥ وَإِن كَانَ قِيصُهُ، قُدَّمِن دُبْرِ فَكَذَبِتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَالمَّا رَءَ اقْيِصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ وِمِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسِفُ أَعُرِضُ عَنْ هَذَا وَأَسْتَغُفِرِي لِذَنْ إِلَّا إِنَّاكَ عُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ اللَّهِ مِنْ ٱلْخَاطِينَ اللهِ \*وقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَلَهَا عَن تَّفُسِهِ عَدْ شَعَفَهَا حَبَّا إِنَّا لَتَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١



فَلَمَّا سَمِعَتْ بَمُكُرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًّا وَءَاتَتُ كُلُّ وَلِمِدَةِ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱنْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكُبِرُنَهُ وَقَطَّعُنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَلْش يتِّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كُرِيهٌ ۞ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لْتُنَّىٰ فِيهِ وَلَقَدُ رَاوِدتُّهُۥ عَن نَّفُسِهِ فَٱسْتَعُصِمُ وَلَمِن لَّمُ يِفْعَلُ مَاءَ امْرُهُ، لَيْسَجِنَّ وَلَيْحُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجِنُ أَمَتُ إِلَا مِمَّا يَدُعُونَي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصُبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْإِهلِينَ أَلْ اللَّهِ اللَّهِ وَصَرَفَ عنه كيدهن عنه وهو السّميع الْعليد المّ بدالهم مّن بعد مَارَ أَوْا ٱلْآيَتِ لَيسُمِنْ وَمَي حِينِ وَوَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّمِن فَتَيَانَّ قَالَ أَحِدُهُما إِنِّي أَرَائِي أَعُصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْأَخِرُ إِنِّي أَرَائِي أَجُلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرا تَأْكُلُ الطَّيْرُمِنَهُ نَبِّئَنا بِتَأْوِيلُةٍ عِنَّا نُولِكَ مِنَ ٱلْخُسِنِينَ ٥ قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إلا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأُويلِهِ قَبُلَ أَن يَأْتِيكُما أَذَالِكُما مِمَّا عَلَّمَيْ رَبِّ إِنَّ تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَهُمِ بِأَلَّا خِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۞

وَاللَّهِ عَدْ مِلَّةَ ءَابَاءِي إِبْرَهِيمَ وَعِسْحَقَ وَيَعُقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ السِّجُنِ عَأْرُبَاتٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْوَيحِدُ ٱلْقَمَّادُ مَا تَعْبِدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُهُوهَا أَنتُهُ وَءَابَاؤُكُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ إِن ٱلْحُكُمْ إِلَّا لِلَّهُ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّهُ وَلَكِنَّ أَكُثُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجِينِ أَمَّا أَحَدُ كُمَا فَيسُقِي رَبُّهُ خِمْراً وَأَمَّا ٱلْأَخْرُ فَيْصَلُّبْ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْ رَّأْسِهِ قَضَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرُنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَلُهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَرَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّمِينِ بِضُعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخْرَيَابِسَتَّ يَأَيُّهَا ٱلْكَلُّ أَفْتُونِي فِي رُءُيكَ إِن كُنتُمُ لِلرُّءُيَا تَعُبُرُونَ ۞

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَمْلَامِ وَمَا غَنْ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَامِ بِعَلِمِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَٱدَّكَرَبِغُدَ أُمَّةِ أَنَا أُنْبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأْرُسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بِقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعْ عِجَافٌ وَسَبُعِ سُنَبُلَتٍ خُضُرِ وَأُخْرِيَابِسَتِ لَّعَلَّىٰ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِيْنِ دَأَبًّا فَمَا حَصِدَتُ مُ فَذَرُوهُ فِي سُنَبُلِهِ ۗ إِلَّا قَلِيلًا مِنَّا تَأْكُلُونَ ١٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بِعُدِ ذَالِكَ سَبُعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا قِيلًا قِيلًا يُحْصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنَا بِعُدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعُصِرُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْلَكُ ٱغْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَّى رَبِّكَ فَسْعَلُهُ مَا بَالْ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّذِي قَطَّعُنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيهٌ ۞ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذُ رَاوَدُتُنَّ يُوسُفُ عَنْ نَفْسِهِ قُلْ كَشَ يِلَّهِ مَا عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوء قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَانَ حَصْمَ ٱلْكَتَّى أَنَا رَاوَدتُهُ عَن نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ, لَنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ ذَالِكَ لِيعْلَم أَنِّي لَمْ أَنْنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهِ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ اللَّهِ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ



وَمَا أُبُرِّئُ نَفْسِيْءِ إِنَّ ٱلتَّفْسَ لأَمَّارَةُ بِٱلشَّوِءِ إِلْاَمَارِحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رِّحِيمٌ وَقَالَ ٱلْمَاكُ آعُتُونِي بِهِ أَسْتَخُلُصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّهَ وُقَالَ إِنَّكَ ٱلْمُؤْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَ آجُعَلَىٰ عَلَىٰ خَزَايِنِ ٱلْأَرْضُ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيهٌ ۞ وَكَذَالِكَ مَكِّنًا لنُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبِيًّا أُمنُهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْر أَكْسِنينَ ۞ وَلاَّجُر ٱلْآخِرة خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَالُواْ عَلَيْهِ فَعَرِفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١ وَلِتَاجَهَزَهُم بِهَازِهِمْ قَالَ آغَتُونِي بِأَخِلَّكُم مِّنَ أَبِيكُمُ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا لَيَهُ ٱللَّهْ لِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَأْتُونِيهِ فَلا كُنْلَ لَكُمْ عندى وَلا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنْزَوِدْ عَنْهُ أَمَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفُونَهَا إِذَا أَنْقَلَبُواْ إِلَّا أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ ١ فَالمَّا رَجِعُواْ إِلَّا أَبِيهِمْ قَالُواْ يَأْبَانَا مُنِعَ مَنَّا ٱلْكُنُلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا لَّخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَكِفِظُونَ ١

قَالَ هَلْ عَلَىٰ عُمَا لَهُ عَلَيْهُ إِلَّا كُمَّا أَمِنتُ كُمْ عَلَىٰ أَخِيه مِنْ قَبْلُ فَأَلَّهُ خَيْرٌ حَلِفظاً وَهُو أَرْحَهُ ٱلرَّاحِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ عِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ فَتَوْا مَتَعَهُمْ وَجِدُواْ بِضَاعَتَهُمُ رُدَّتُ عِلَيْهِمْ قَالُواْ يَأْبَانَا مَا نَبُغَى هَاذِهِ عِضْلَعَتْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَيَهِرُأَهُلَنَا وَخُفْظُ أَخَانًا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالكَ كَيْلِّ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنُ أَرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتِنَّىٰ بِهِ } إِلَّا أَن يُحَالَ بِكُمْ فَلَمَّاءَ تَوُهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَبِنِي ۗ لا تَدْنُلُواْ مِنْ بَابٍ وَلِحِدٍ وَأَدْنُلُواْ مِنْ أَبُوابِ مَّتَفَرَّقَةٍ وَمَا أُغُني عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيْءِ إِن ٱلْدُكُهُ إِلَّا يِنَّهُ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكَّلُ ٱلْتُوكِّلُونَ الله وكا دخاوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْء إِلَّا حَاجَةً فِي نَفُس يَعُقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ وَلَذُو عِلْمِ لِّلَاعَلَّمُنَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَكَا دَخَالُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَالُهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَنُوكَ فَلَا تَبُتَيسُ بِمَاكَانُواْ يَعُمَلُونَ ٥

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْكَلِكُ وَلِنَجَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَابِهِ زَعِيهٌ ۞ قَالُواْ تَأْسَّهِ لَقَدْعَلِمْتُم مَّاجِئْنَالِنُفُسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَلرقِينَ و قَالُواْ فَمَا جَزَاؤُهُ وَ إِن كُنتُمُ كَندِبِينَ ٥ قَالُواْ جَزَاؤُهُ، مَن وُجِدَ فِي رَجْلُهِ فَهُو جَزَاؤُهُ، كَذَالِكَ جَبُزِي ٱلطَّلَمِينَ ۞ فَبَدَأَ بِأَوْعِيتِهِمْ قَبُلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَغْرَجَهَا مِن وعَاءِ أَخِيهُ كَذَالِكُ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرُفَعُ دَرِجَتِ مَّن تَشَاءُ وَفُوْقَ كُلَّذِي عِلْمِ عَلِيهٌ ٥٠ قَالُواْ إِنْ يَسْرِقُ فَقَدُ سَرِقَ أَجْ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ في نفسه و لم ينده الهم قال أنتم شرّ متكاناً و ألله أَعْلَمْ عِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَأْيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًّا شَيْعًا عَمراً فَيْذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرِلُكَ مِنَ ٱلْخُسِنِينَ ٥

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بَجَهَازِهِمُ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَمُل أَنيه



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَحَدُنَا مَتَلَعَنَا عِندَهُ وَ إِنَّا إِذًا لَّظَلِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسْتَنَّاسُواْ مِنْهُ خَلَّصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمُ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمُ قَدْ أَنَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبُلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفُّ فَلَنْ أَبْرِح ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحُدُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوخَيْرُ ٱلْحَكْمِينَ ٥ ٱرْجِعُواْ إِلَّا أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَئاً بَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا إِلَّا بِمَاعِلُهُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ مَاغِطِينَ ٥ وَسُعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبِلْنَا فِيهَا وَعِنَّا لَصَدِقُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصِبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِنَى بِهِمْ جَيعًا إِنَّهُ, هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ ﴿ وَتُولِّي عَنْهُمُ وَقَالَ يَأْسَفَى عَلَىٰ يُوسُفُ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزُنِ فَهُو كَظِيمٌ الله الله عَنْ ا حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞قَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بِثِّي وَحْزُنَ إِلَى ٱللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

يَابِي النَّهِ الْمُهُواْ فَتَحَسِّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا يُعَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهُ إِنَّهُ, لَا يَانِكُسُ مِنْ رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ الله قَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلطُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَلةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكِيْلَ وَتَصدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهِ يَجْزِى ٱلْمُتَصدِّقِينَ ٥ قَالَ هَلْ عَلَمْتُ مِمَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُهُ جَلِهُ لُونَ ۞ قَالُواْ أَعِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا رُورُ وَ وَهَا أَخَى قَدُ مَنْ ٱللَّهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَايْضِيعُ أَجْرَ لَحُسِنِينَ ۞قَالُواْ تَأْلِيّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَكَ طِينَ ﴿ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَغُفْرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحُمْ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُه أَبِ يَأْتِ بَصِيرًا وَأُنُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَاَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفُّ لَوُلَّا أَن تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَأْسِّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكِ ٱلْقَدِيمِ ۞

فَلَمَّا أَنْ جَاءً ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَلْهُ عَلَىٰ وَجُهه عَاَّرُتَدَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعُلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعُكُمُونَ ۞ قَالُواْ يَّأَبَانَا ٱسْتَغُفْرُكَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّاكُنَّا خَطِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغُفْرُلَكُمُ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلسِّعِيمُ ٥ فَأَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ الدُّنْلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويُهِ عَلَى ٱلْحَرُشُ وَخَرُّواْ لَهُ, سُجِّداً وَقَالَ تَأْبِتَ هَٰذَا تَأُويلُ رْءُ يَلَى مِنْ قَبُلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدُ أَحُسَنَ فِي إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّمِنِ وَجَاءَبِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعُدِ أَن تَزَغَ ٱلشَّيْطَنْ بِينِي وَبِينَ إِخُوتَى إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّنا يَشَاءُ إِنَّ وَبِي هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ۞ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَّيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِر ٱلسَّهُولَةِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِي فِ ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ تَوَقَّىٰ مُسَلِّماً وَأَلْحِقَىٰ بِٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَاللَّهِ مِنْ أَنْبَاعِ ٱلْغَيْبِ نُومِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ أَجْعُواْ أَمْرَهُمْ وهم مَكُرُونَ ﴿ وَمَا أَكُثُرُ ٱلنَّاسَ وَلَوْ حَرَضَتَ بُؤُمنينَ ۞



وَمَا تَسْعَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَّمِينَ الله وَعَأَيِّن مِّنْ عَالَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ لَهُ وَلَا مُرْفِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعُرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بأُلَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشُركُونَ ١٠ أَفَأُمِنُواْ أَن تأتيهم عَشيةٌ مِّنُ عَذَاب ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بِغُتَّةً وَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ قُلْ هَذه عسبيلي أَدْعُوا إِلَى أَنْكُ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمِن أَتَّبَعَى وَسَجِنَ اُللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبُلِكُ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِم مِّنُ أَهُلِ ٱلْقُرَى أَفَلَهُ يَسِيرُواْ في ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلُهُمُّ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْأً أَفَلَا تَعُقِلُونَ ١ حَتَّىٰ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمُ نَصُرْنَا فَنْجِي مَنْ نَشَاءُ وَلا يُردُّ بِأَسْنَا عَن ٱلْقَوْمِ الْكُرْمِينَ ۞ لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ عَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدِيْهِ وتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥



ٱلتَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجِينِ ٱثُنَيْنِ يُغُيثِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُجَبُوراتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنُ أَعْنَابِ وَزَرْعٌ وَغَيْلٌ صِنُوانٌ وَعَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَى بَاءٍ وَاحِدِ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بِعُضِ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِ ذَالِكَ

٥ وَهُوَ اللَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَا وَمِن كُلّ

لَّيَاتِ لِقَوْمِ يَعُقَلُونَ ١٥ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَاكُنَّا تُرَبًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمُ وَأُولَيْكَ

ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَأُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞



وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيَّةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُ مِن قَبُلُهُ مُ ٱلْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغُفرَةِ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلُمُهُمْ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَفَرُواْ لَوْلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلّ قَوْمِ هَادِ ٧ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّشَيْءٍ عِندَهُ وِ مِقْدَادٍ ٥ عَلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَّعَالِ 1 سَوَاءٌ مِّنْ مُنكُم مِّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرِ بِهِ وَمَنْ هُو مُسْتَغُفٍ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بَالنَّهَارِ إِن لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحُفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّلَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ١٥ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَينشِئُ ٱلسَّعَابِ ٱلشِّقَالَ ﴿ وَيُسِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ } وَٱلْلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّواعِقَ فَيْصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمُ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ١

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَايسْجَيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطُ كُفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءُ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَبِبَلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ﴿ وَبِيِّهِ يَسْهُدُ مَن فِي ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكُرْها وَظِلَلْهُم بِٱلْغُدُقِ وَٱلْآصَالِ ١٠٥ قُلْ مَن رَّتُّ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَّخَذُنُه مِّن دُونِهِ أَوُلياءَ لَا يَمُلُكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرًّا قُلُ هَلْ يَسْتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلُ تَسْتَوى ٱلظَّلْمَاتُ وَٱلنَّورُ أَمْ جَعَلُواْلِلَّهِ شُركاء خَلَقُواْ كَخَلُقِهِ فَتَشَابِهُ ٱلْخَلُقُ عَلَيْهِمُ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّشَيْءِ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهِّرُ اللَّهِ اللَّهِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِداً رَّابِياً وَحِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِ ٱلتَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعٍ زَبِدٌ مِّثُلُهُ, كَذَالِكَ يَضُرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُفِيذُهِ بُفِأَءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَمُكُثُ فِ ٱلْأَرْضَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لَرَبِّهِمُ ٱلْوُرْبِيَ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ بَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لَافْتَدَوْاْبِهِ عَأُولَيْكَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْحَسَابِ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِعْسَ لَهَادُ ٥



المُن يعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِّكَ ٱلْحَقِّ كَنْ هُو أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ٥ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَالِكُ بِهِ عَلَى يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبِرُواْ ٱبْتِعَاءَ وَجِهِ رَبِّعُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ حِمَّا رَزَقْنَاهُمُ سِرًّا وَعَلَانيَةً وَيدُرَءُونَ بٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ أُوْلَيْكَ لَهُمْ عُقْبَيَ ٱلدَّارِ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ ءَابًا بِهِ وَأَزُواجِهِ وَذُرِّيَّتِهُ وَٱلْكَلِّكَةُ يَدُنُاونَ عَلَيْهِ مِّن كُلِّ بَابِ ﴿ سَلَا مُ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرُتُمْ فَنِعُم عُقْبَ ٱلدَّارِ الدَيْنَ يَنْقُضُونَ عَمْدَاللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ١٥ ٱللَّهُ يَبُسُلُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا فِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَّا أَنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلُ إِنَّ مِنْ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلًا أَنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلُ إِنَّ ٱللَّهِ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمِنْ قُلُوبُهُم بِذِكُر ٱللَّهِ أَلَابِذِكُر ٱللَّهِ تَطْمِينٌ ٱلْقُلُوبُ ١

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَا لَهُمْ وَحُسُنْ مَعَابِ ١ كَذَاكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدُ خَلَتْ مِن قَبْلُهَا أُمِّ لِتَتْلُواْ عَلَيْهُ ٱلَّذِي أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانَ قُلُهُو رَبِّ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تُوكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِيِّلِهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْتَ اللَّذِينَ عَلَمْ فُواْنَ لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ حَمِعًا وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بَمَا صَنْعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمُ حَمَّا يَأْتَ وَعُدُاتِيِّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا غُلِفُ ٱلْيَعَادَ و وَلَقَدِ أَسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبُلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَنَذُ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنُ هُو قَايِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُ سَمُّوهُم أَمْ تُنتِّونَهُ بِمَالَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظُهِر مِّنَ ٱلْقَوْلِ بِلُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضُلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ۞ لَّهُمْ عَذَابٌ فِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرةِ أَشَقَّ وَمَالَهُم مِّنَ ٱللهِ مِن وَاقِ اللهِ الدُّنيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرةِ أَشَقَّ وَمَالَهُم مِّنَ ٱللهِ



وَهُمَّالُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ عَبُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَايِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا وَعُقْبَي ٱلْكَافِرِينَ ٱلتَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بَمَا أُنِزَلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ, قُلُ إِنَّمَا أُمِرُتُ أَنُ أَعُبُدَ ٱللَّهِ وَلاَ أُشُرِكَ بِهِ عِلِيهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَابِ ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ مُكُمًّا عَرِبِيًّا وَلَمِنِ أَتَّبَعْتَ أَهُواءَهُم بَعْدَمَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكُمِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلا وَاقِ و و لقد أرسلنا رسلنا رسلنا رسلنا رسلنا رسلنا رسلنا و و و الله و ا وَمَا كَانَ لَرَسُولِ أَن يَأْتِي بَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكِيِّ لَكِيِّ أَجَلِ كِتَابٌ الله يَعْمُواْ أَلِيَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِنْدُهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَإِن مَّا نُرِينًاكَ بِعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحُسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوُاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَلْمِ افْهَا وَٱللَّهُ يَحْدُهُ لَامْعَقِّبَ لِحُكُمةً وَهُوسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ وَقَدْ مَكِرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْكُرْجَيِعا يَعْلَمُ مَا تَكُسِبُ كُلْ نَفْسُ وَسَيْعَلَمُ ٱلْكُفِّرُ لِنَ عُقْبَي ٱلدَّارِ ١٠

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسُتَ مُرْسَلًا قُلُ كَفَى بِأَلِلَّهِ شَعِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلْكِتَابِ اللهِ شَعِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلْكِتَابِ الله

ورة إبراهيم آيا

لِنُ مِن ٱلرِّحِينِ الرِّحِيمِ

الرَّحِتَكِ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلتَّاسَ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَّى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَميدِ ١٥ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدِ ٥ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلُ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عُوجًا أَوْلَيْكَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ الله بلسان قومه ليبين لهم فيضل آلته منيشاء ويهدى مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَايَتِنَا أَنْ أَنْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱلتَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجِلْكُم مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّدُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ٥ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَّرْتُمْ لَأْزِيدَ نَّكُمْ وَلَمِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكُفُرُواْ أَنْتُمْ وَمِنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَيعاً فَإِنَّ ٱللَّهِ لَغَيَّ حَيدً ٥ أَلَهُ مِأْتِكُمُ نَبُوا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحِ وَعَادِ وَعُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بِعُدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ كَاءَتُهُمْ رْسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِهُمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا مِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا اليه مُريبِ ٥٠ قَالَتُ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطر ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ يَدُعُوكُمْ لِيغُفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجِلِ لِمُستَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرْ مِّثُلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصدُّونَا عَمّا كَانَ يَعُبُدُءَ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ٥



قَالَتُ لَهُمُ رُسُلُهُمُ إِن يَحْنُ إِلَّابِشُرْ مِّثُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ يَمْنُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَانَ لَنَا أَن تَأْتَيَكُم بِسُلُطَانِ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ و وَمَا لَنَا أَلَّا نَتُوكً عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلْنَا سُبُلَنَا اللَّهِ اللَّهِ وَقَدْ هَدَلْنَا سُبُلَنَا وَلَنْصُرِنَّ عَلَىٰ مَاءَاذَيُّ مُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتُوكُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ و وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهُلِكَنَّ ٱلطَّلِمِينَ ۞ وَلَنْسُكِنَتَّكُمْ ٱلْأَرْضَ مِنَّ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِنَ نَافَ مَقَامِي وَنَافَ وَعِيدِ ١ وَٱسْتَفْتَوْاْ وَمَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ١٥ مِّن وَرَأَيِهِ جَهَنَّهُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَديد اللَّهِ يَجُرَّعُهُ وَلَايَكَادُ يْسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمُؤْتُ مِن كُلِّمَكَانِ وَمَا هُوَ مِيَّتَّ وَمِن وَرَابِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهُمُ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ أَشْتَدَّتُ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ للا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِن يَشَأُ يْذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ١ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ جَبِعًا فَقَالَ ٱلشِّعَفَاؤُاْلِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعاً فَهَلُ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا مِنُ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءَ قَالُواْ لَوْهَدَلْنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرُنَا مَالَنَا مِن هِيصِ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَتَا قُضِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجِبُتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بُصْرِخِ ۗ إِنِّ كَفَرْتُ بَمَا أَشْرَكُتُونِ مِنْ قَبُلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ عَجُرى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحَيَّتُهُمْ فيهَا سَلَهُ ﴿ أَلَهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كُلُمَةً لَيَّةً كَشَجَرَة طَيَّبَة أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ١

تُؤْتِ أَعْلَهَا عُلَّحِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلَّمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرة خَبيثة ٱلْجُدُسَّةُ مِنْ فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارِ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِيِّ فِٱلْحَيَوْةِ السَّابِيِّ فِٱلْحَيَوْةِ السَّابِيِّ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيفَعَلُ ٱللهُ مَا يَشَاءُ ١٥ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْراً وأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ١٠ وَجَعَلُواْ بِيِّهِ أَنْدَادًا لِّيْضِلُّواْ عَنْ سَبِيلَةً قُلْ مَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ قُلْ لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ يُقِينُواْ ٱلصَّالَوٰةَ وَيُنفِقُواْ حِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوُمْ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَلْ اللهُ ٱللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِج بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزُقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلُكَ لِجَرِّي فِي ٱلْحَرْ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْأَنْهَرِ ١٥ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْأَنْهَرِ ١٥ وَسَخَّرَكُمُ ٱلسَّهُ وَٱلْقَرَ دَايِبَيْنَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وَءَاتِنَكُم مِن كُلَّمَاسَأَلَهُوهُ وَإِن تَعْدُواْ نِعُمَتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَالُومٌ كَفَّارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱبْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ عَلِمنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَيَّ أَن نَّعُبْدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمِنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيهُ رَّسْنَا عِنْ أَسُ كَنتُ مِن ذُرِّيِّي بِوَادٍ غَيْرِذِي زَرْعِ عِند بَيْتِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلُ أَفْءَدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمُ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلسَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ ١ رَبِّنًا عِلَنَّ تَعْلَمُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعُلِنٌ وَمَا يَخُفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ٱلْحَمْدُ لله الذي وهب لي على الْكِبَر إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقً إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ رَبِّ ٱبْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّاوْةِ وَمِن ذُرِّيِّيَّ رَبِّنَا وَتَقَبِّلُ دُعَاءِ ۞ رَبِّنَا ٱغْفِرُ لِي وَلُولِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ تَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهُ غَلْفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْيَضُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِيلِّلْمُ اللَّا

مُمْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمْ وَأَفْءَدُهُمْ هُواءٌ ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبِّنَا أَجِّرُنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ نَّجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ١٥ وَسَكَنتُمْ في مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَّهُ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمُ وَضَرَبْنَالَكُمْ ٱلْأَمْتَالَ ٥ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ألله مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ وَ فَلا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهِ فَعْلِفَ وَعْدِهِ عَرْسُلُهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَّا فَا لَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهُ فَعْلِفَ وَعُدِهِ عَرْسُلُهُ وَعِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَعُدِهِ عَرْسُلُهُ وَعُلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُدِهِ عَرْسُلُهُ وَعُدِهِ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَعُدِهِ عَرْسُلُهُ وَعُدِهِ عَلَّهُ اللَّهُ وَعُدِهِ عَلَّا اللَّهُ وَعُدِهِ عَلَّهُ وَعُدِهِ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُدِهِ عَلَّا اللَّهُ وَعُدِهِ عَلَّهُ وَعُدِهُ عَلَّهُ وَعُدِهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُدِهُ عَلَّهُ وَعُدِهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُدِهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَعُدِهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَعُدِهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاكُمُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَاكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَاكُمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱلْتِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدِّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمُواتُ وَبَرِزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَادِ ﴿ وَتَرَى لَجُرُمِينَ يَوْمَهِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ السَّرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُ فِي يَجُزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ عِنَّ أللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَٰذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِينذُرُواْ بع وَلِيعَ أَنْواْ أَنَّمَا هُو إِلَّهُ وَلِحِدٌ وَلِيذَّكِّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ



## الرتيبها سورة الجر الاتها

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ

الرِّ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۞ رَّبَمَا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ٥ مَّاتَسُبِقُ مِنُ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَا يَنْهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرْ إِنَّكَ لَهَجُنُونٌ ۞ لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْكَةِ إِنْ كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَكِفِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهُرْءُونَ ١ كَذَالِكَ نَسُلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْجُرُمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَقَدْ خَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ وَلَوْفَتَخُنَاعَلَيْهِمَ بِاللَّهِنَّ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعُرُجُونَ القَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ غَنْ قَوْمٌ مَّسَعُورُونَ اللَّهِ لَكُونُ قَوْمٌ مَّسَعُورُونَ

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّتُهَا لِلتَّاظِرِينَ ١٠ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمِ اللهِ مَن الْسَرَق السَّمْعَ فَأَتْبِعَهُ، شِهَابٌ مُّبِينٌ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فَهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَامِن كُلِّشَيْءِ شَوْزُونِ وَ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيهَامَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمُلَّهُ بِرَازِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلَّا عِندَنَا خَزَايِنُهُ, وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعُلُومِ ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرَّيْحَ لَواقِحَ فَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَسُقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمُ لَهُ عَلَوْنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَغَنْ غُمِّي وَنُمِيتُ وَخَنْ ٱلْوَارِثُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْنَا ٱلْسُتَقُدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَمْنَا ٱلْسُتَخُونِ ١٠٥٥ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحُشْرُهُمْ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلَيهٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ مَمَا مِسْنُونِ ﴿ وَٱلْجَأَنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبُلْ مِن تَّارِ ٱلسَّهُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّيْكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بِشَراً مِّنْ صَلُصَلِ مِّنْ حَمَا مِّسَنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِٰدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْلَيْكَةُ كُلُّهُمُ أَبْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّعْدِينَ ١

قَالَ يَا بُلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجْدِينَ ﴿ قَالَ لَمُ أَكُن لِّأَسْمُ دَلِبَشِر خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَال مِّنْ حَمَا مِّسُنُونِ ١ قَالَ فَأُخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَّا يَوُمِ ٱلدِّينِ ۞قَالَرَبِ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوُمِ يُبْعَثُونَ وَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْعَانُومِ ١ قَالَ رَبِّ مِمَا أَغُويْتَنِي لَأُزَيَّنَيَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَّغُويَتُّهُمُ أَجْعِينَ اللهِ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلَصِينَ و قَالَ هَاذَاصِرَافٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ و إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكُ عَلَيْهِمُ سُلُطَنُ إِلَّا مِن ٱلبَّعِكَ مِن ٱلْغَاوِينَ ١٥ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَوْعِدُهُمْ أَجْعِينَ ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوا ِ لِّكُلِّ بَالِ مِّنْهُمُ جْزْء مَّقَسُومٌ ١٤٥ قَالْتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعَيُونِ ١٤٥ دُخُلُوهَا بسلِّم عَامنين ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عَلَّ عِنَّا عَلَّا عِنْوانًا عَلَىٰ سُرُر مُّتَقَبِلِينَ ﴿ لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصِبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِهُ وَجِينَ ﴿ وَأَنَّ عَبَادِيَ أَيِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيهُ ۞ وَنَبِّغُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۞



إذُ دَخَالُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَّماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٥ قَالُواْ لَاتَوْجَلُ إِنَّا نُبِشِّرُكَ بِغُلِّمِ عَلِيمِ الْ قَالَ أَبِشِّرُ ثُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّىٰ ٱلْكِيرُ فَهِم تَبِشِّرُونَ ۞ قَالُواْ بَشِّرُنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْقَلْنطِينَ @قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحُمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَّا قَوْمِ فَجُرِمِينَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ إِنَّا لَمُغَبُّوهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ, قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ عَالَ لُوطِ ٱلْرُسَانُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ بِٱلْحَقِّ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْل وَأَتَّبِعُ أَدْبِرُ هُمْ وَلا يَلْتَفْتُ مِنْكُمْ أَكَدٌ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَا عِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُلَّاء مَقَّلُوعٌ مُّصِّعِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهُلُ ٱلْكِدِينَةِ يَسْتَبُسُرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَا فُلَا عَنِيفِي فَلَا تَفْضَعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَلا تُخُزُونِ ١٥ قَالُواْ أَوَلَهُ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٥

قَالَ هَنْ وُلَّاءِ بِنَاتِي إِنْ كُنتُمْ فَلِعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكُرتهمُ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ٥ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسبيلِ مُقيمٍ ۞ إِنَّ فِذَالِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤُمِنِينَ ۞ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَلْمِينَ @قَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ شُبِينِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَابُ آلُجُرُ ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ وَءَ آتِينَا هُمْ ءَايِتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرضين ﴿ وَكَانُواْ يَغْتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا عَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْمِينَ ﴿ فَمَا أَغُنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ٥ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ هِ إِنَّ رَبِّكَ هُو ٱلْحَالَّةُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْ عَاتِينَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ۞ لَا عَنْدَنَّ عَينَيْكَ إِلَّا مَامَتَّعْنَا بِهِ ۗ أَزُواجًا مِّنُهُمْ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱنْفِضْ جَنَامَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلتَّذِيرُ ٱلَّذِينُ ١٨ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْقُتَسِمِينَ ٥

اللّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْكَلَنَّهُمْ أَجْعَينَ اللّهُ عَمّا عَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنَا اللّهُ عَمّا عَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ اللّهُ مِعَاللّهُ اللّهُ مَعْ اللّهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل



إِلَّهُ السِّمُ السِّهِ فَلاَتَسْتَغُلُوهُ شَبُمَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ الرَّحِيمِ أَدَّرُ اللَّهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ اللَّهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ اللَّهُ وَمَنْ عَبَادِهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَتَعَلَىٰ عَبَادِهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَمَنْ عَبَادِهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه



وَتَحُملُ أَثْقَالَكُمْ إِلَّا بَلَدِ لَّهُ تَكُونُواْ بَلغِيهِ إِلَّا بِشُقَّ ٱلْأَنفُسَ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رِّحِيمٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخُلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبيلِ وَمِنْهَا جَابِرٌ وَلَوْشَاءَ لَهَدَيْكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَالَّذِي أَنْ لَ مِنَ ٱلسَّهَاء مَاءً لَّكُم مِّنَّهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَّرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلَّ ٱلتَّمَرَاتِ لِي قِنْ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِّقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّمَارَ وَٱلسَّمُسَ وَٱلْقَرِ وَالْغُومُ مُسَخَّرَاتُ بِأَمُرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِتِ لَّقَوُمِ تَعْقَانُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَخُتَلَفًا ٱلْوَانُهُ وَ الْأَرْضِ فَخُتَلَفًا ٱلْوَانُهُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرِ لِتَأْكُ أُواْمِنُهُ لَحُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخُرِجُواْ مِنْهُ مليةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَبِكُمْ وَأَنْهَالًا وَسُبْلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَعَلَمَٰتُ وَبَالْتَجُمِ هُمُ يَهْتَدُونَ وَإِنْ تَعْدُواْ نَعْمَةُ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهِ لَعَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ المُواتُ عَيْرُ أَمْياء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَلِمِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكرة وهُممُّسْتكُبرُونَ ﴿ لَاجِرَمَ أَنَّ ٱللَّهُ يَعُلُّمُ مَانُسرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ إِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكُبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذًا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٤ لَيَمُلُواْ أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقَيْمَةُ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْر عِلْمُ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّى ٱللَّهُ بِنَيْنَهُم مِنَ ٱلْقُواعِدِ فَخَرٌّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنْهُمْ ٱلْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَاةِ يُخُزِيهِمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تُشَلِّقُونَ فيهمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزِيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتُوفَّاهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوعٍ بَالَى إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمُ كِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَدُنْلُواْ أَبُوابَ جَمَتُ مَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئُسَ مِثُوى ٱلْمُتَكِبِّرِينَ ١٠ وقيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِهَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخْرَة خَارٌ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْأَتَّقِينَ ۞ جِنَّكُ عَدْنِ يَدُغُلُونَهَا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ الْنَقِينَ ١٥ الَّذِينَ تَتُوفَّاهُمُ الْلَيْكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَةٌ عَلَيْكُمْ أَدْنُلُواْ ٱلْجِنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ١ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تأْتِيهُمُ ٱلْلَيْكَةُ أَوْيَأْتِي أَمُرُ رَبِّكُ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظُلَّمَهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَمُزُهُونَ ١

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِنْ دُونِهِ من شَيْء خُنْ وَلا عَابَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْء كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلُّغُ ٱلْذِينُ ۞ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ وَلَجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَنْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَحْرَضُ عَلَىٰ هُدَلَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَالَهُم مِّن تَّلْصِرِينَ ۞ وَأَقُسَمُواْ بألله جَهْدَ أَيْمَانُهُمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يُوتُ بَلَيْ وَعُدّاً عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبِّينَ لَهُمْ ٱللَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَذِبِينَ ١ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدُنَاهُ أَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَتَكُونُ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعُد مَا ظُلِمُواْ لَنْوَّئَتُّهُمْ فِٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَّجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٥ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتُوَكَّلُونَ ١٥

وَمَا أَرْسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ إِلَّارِجَالَّا نُوحَى إِلَيْهِمْ فَسُعَلُواْ أَهُلَ ٱلذِّحُرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلْبِيِّنَاتِ وَٱلزَّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّحُرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّرْضَ أَوْ يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمُ فَمَا هُم يُحْجِزِينَ ١٥ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُونٌ رِّحيهُ هَأُولَمْ يَرِوُا إِلَى مَا خَلَقَ ٱ<mark>للَّهُ مِنْ شَيْءِ يَتَفَيُّوا</mark> الْحَاجَاتُونُ ظِلَلُهُ, عَن ٱلْمِينِ وَٱلشَّمَايِلِ سُجَّداً يِلَّهِ وَهُمُ دَاخِرُونَ ﴿ وَلِلَّهُ يَسْهُدُ مَا فِي ٱلسَّهُورَةِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَٱلْلَيْكَةُ وَهُمُ لَايَسْتَكُبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبِّهُم مِّنْ فَوْقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤُمَرُونَ ١٥٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَكِّنذُواْ إِلَهِ يْنِ ٱثْنَيْنَ إِنَّاهُو إِلَّهُ وَلِحِدٌ فَإِيِّلِي فَأَرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً أَفَعَيْرِ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن يِّعُمَةٍ فَن ٱللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّ عُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلصِّر عَنْ مَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمُ يُشُرِكُونَ ١

لِيكُفُرُواْ بِمَاءَ اتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعُلَمُونَ ﴿ وَيَجُعَلُونَ لَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقُنَاهُمُّ تَا بِيَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ بِيِّهِ ٱلْبِنَاتِ سُجُنَهُ وَلَهُم مَّا شَتَهُونَ الله وَإِذَا بِشَرَ أَحَدُ هُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجُهُ وُمُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ القوري من القوم من سوء ما بشربه على المون أَمْ يَدْشُهُ فِي ٱلتَّرَابُ أَلَاسًاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخرةِ مَثَلُالسَّوْءِ وَسِنَهِ ٱلْمُثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَدِيمُ و و يَوَاخِذُ أَلِنَّا سَبِظُلْمِهِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَامِن دَاتَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمُ إِلَّا أَجِلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَاءً أَجِلُهُمُ لَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَايِسْتَقُدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَالُونَ لِلَّهِ مَايِكُمُونَ وَتَصَفَّ أَلْسَنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَىٰ لَاجِرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُ مُ مُّفْرَطُونَ ﴿ تَأْلُكُ لَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَّا أُمِّم مِّنْ قَبُلِكَ فَرْيِّنَ لَهُ مُ ٱلسَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُ مُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيهُ ﴿ وَمَا أَنْ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بِعُدَمَوُ هَا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَآية لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نَّسُقِيكُم صَّا فِيبُطُونِهِ مِنْ بِينِ فَرُقِ وَدَمِ لَّبِنَّا خَالِصًا سَأَبِغًا لِّلسَّارِ بِينَ ٥ ومِن يَحَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِيدُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزُقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمُلِ أَن التخذى من الجبال بيوتاً ومن الشَّجَر وَمِمَّا يَعُرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَةِ فَٱسُلُكَى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاَّ يَخُرُجُ مِنُ بْطُونِهَا شَرَابٌ هُخُتَلِفُ أَلُونُهُ, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِوَالِكَلَّايةً لِّقَوْمِ يَتَفَكِّرُونَ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوفَّاكُمُ وَمِنْكُم مِّنْ يُرِدُّ إِلَّ أَرْدَلَّ الْمُرلِكَ لَا يَعُلَّم بِعُدَعِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيمٌ قَديرٌ ١ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بِعُضَكُمْ عَلَىٰ بِعُضِ فِي ٱلرِّزُقِّ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ براتى رزُقهم عَلَىٰ مَامَلَكَتُ أَيْمَنْهُمُ فَهُمُ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنعُمَةً ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَلَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَكُم مِنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتُ أَفِياً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِمْتِ ٱللَّهِ هُمُ يَكُفُرُونَ ۞

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَالًا يَمُلِكُ لَهُمُ رِزُقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَت وَٱلْأَرْض شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَاتَعْلَمُونَ ١ وضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا مِّمُلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رِّزَقُنَا لَهُ مِنَّا رِزُقًا حَسَنًا فَهُو يَنفِقُ مِنَّهُ سِرًّا وَجَهُرا هَلْ يَسْتُورُنَ ٱلْحَمْدُ يِلَّهُ بِلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكُهُ لا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنُهُ أَيْنَمَا يُوجِّهِ لَّا لَأِتِ بَخَيْرٌ هَلُ يَسْتَوى هُو وَمَن يَأْمِرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُو عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم و بيه غيب السَّهَاوَات وَالْأَرْضُ وَمَا أَمُوْالسَّاعَة إِلَّا كَلَمْح ٱلْبَصِرِ أَوْ هُو أَقْرِبُ عِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَآلِكُ أَخْرِجِكُم مِّنَ نُطُونِ أُمَّهَا تَكُمُ لَا تَعُكُمُونَ شَيًّا وَجَعَلَكُمُ ٱلسَّمْ وَٱلْأَبْصِلَ وَٱلْأَفْءَدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله يروُا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخِّرَتٍ فِي جَوَّ ٱلسَّمَاءِ مَا يُسْكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١

وَأَنَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُنُو تِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُود ٱلْأَنْعَام بِيُوتًا تَسْتَخِقُونَهَا يَوْمَ ظَعَنْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتْكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَّا حِين ٥ وَٱللَّهُ جَعَلَكُم مَّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَكُم مِّنَ ٱلْجَبَالِ أَكُنْناً وَمِعَلَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم تأسَّحُهُ كَذَاكَ يُتِمَّ نَعُمَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمْ تُسْلُمُونَ ٥ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِلَغُ ٱلْبِينُ ١ يَعُرِفُونَ نِعُمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَيُومَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنْ للَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَيْ ٱللَّعَذَالَ فَلَا يَحْفَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظُونَ ٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبِّنَا هَلَوْلَاءِ شُرَكَا وَنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدُعُواْ مِنْ دُونِكُ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمْ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوْا إِلَّ ٱللّه يَوْمَهِذِ ٱلسَّلَم وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بَمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلَّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنُ أَنفُسِهِمُ وَجِئْنَابِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنْ وَلَاء وَنَرَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ تِبْيَنَّا لِّكُلِّشَيْءٍ وَهُدِّي وَرَحْمَةً وَبْشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَيَ ٱللَّهُ يَأْمُو بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانُ وَإِيتَاعٍ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكِرُ وَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُ مُ وَلا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بِعُدَتَوْكِدِهَا وَقَدُ جَعَلْمُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتُ غَزُلَهَا مِنْ بَعُدِ قُوَّةٍ أَنْ عَالْمًا تَعْذُونَ أَنْمَنْكُمْ دَغَلًا بِينْكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِمَّا يَبُلُوكُمْ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيْبِيَّنَّ لَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِبَهُ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱلله لَحَلَكُمُ أُمَّةً وَلِحِدةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدى مِن يَشَاءُ وَلَتُسَعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ اللهِ

وَلَا تَقِيذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِنَنْكُمْ فَتَرْلَّ قَدَمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَدَتُّمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٥ وَلا تَشْتُرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهُ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ مَاعِندَكُمْ يِنفُدُ وَمَاعِندَاللَّهُ بَاقُّ وَلَجْزِينٌ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ مَنْ عَمِلَ صَلِعًا مِنْ ذَكِرِ أَوْأُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَالْخُيينَةُ، حَيَّوةً طَيَّبةً وَلَجُزْيَةُ هُمُ أَجُرَهُم بِأَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذُ بِأَلِلَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ يَتُوكَانُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَالَّذِينَ هُمبِهِ مُشْرِكُونَ ١٥ وَإِذَا بِدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٌ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يُنَوِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرَ بِلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ١٥ قُلُ نَزَّلَهُ, رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيثَبَّتَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهُدِّي وَبُشِّرِي لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَلَقَدُ نَعُلُمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ عِنَّمَا يُعَلِّمُهُ, بِشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلِحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمَيٌّ وَهَٰذَا لِسَانً عَرَبُ مُّبِينُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهُديهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ فَ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ٱللَّهِ وَ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٥ مَن كَفَرَ بِأَلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ, مُطْمَعِنَّ ا بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضْتٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَانٌ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَنَانٌ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ بأنَّهُ مُ استَحَبُّوا ٱلْحَيَوة ٱلدُّنيا عَلَى ٱلْأَخِرة وَأَنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْعَلْفِلُونَ هَلَاجَرِمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَة هُمْ ٱلْخَلِيدُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ للَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبْرُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١



ويَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجِلِدِلْ عَن تَفْسِهَا وَتُوفَّا كُلُّ نَفْسِ مَّاعَلَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٥ وَضَرِبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ عَلَمْتَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزُقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّمَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَا قَهَا اللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخْذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رِزْقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيًّا وَأَشُكُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبِدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمِيَّةَ وَٱلدَّمْ وَكُمْ ٱلْمِنْدِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَن أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ١٠ وَلا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ ٱلْكَذِبَ هَاذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهُ ٱلْكَذَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ الله مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال هَا دُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكُ مِنْ قَبُلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظُلُمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا قِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شاكراً للمنعمة المتبلة وهدله إلى صراط مستقيم الله وَ الله عُلَا مُنا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي اللَّهُ مَا لَا خَرَةً لَنَ الصَّالِينَ ١ ثُمَّ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ النَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيم مَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْثُيرِكِينَ اللهِ عَلَى السَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱنْتَلَفُواْفِيهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْلَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ أَدْعُ إِلَّىٰ سبيل ربك بألحكمة والمؤعظة الحسنة وجدلهم بِٱلَّتِي هِيَ أَمْسَنُ إِنَّرَبِّكَ هُو أَعْلَمْ بَمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلُهِ. وَهُوا عَلَمْ بِٱلْمُتدِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلُ مَاعُوقِبْتُم به وَلَيْنُ صَبِرْتُهُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِأَنَّهُ وَلا تَحْزُنُ عَلَيْهِمْ وَلاَتَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكُرُونَ الله مع الذين أتَّقُواْ وَالَّذِينَ هُم اللَّذِينَ اللَّهِ مَع الَّذِينَ اللَّهُ مُع اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ



## ترتيبها سُورَة ٱلْإِسْرَاءِ الْيابَا

م ألله الرَّحْنُ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ ٱلَّذِي آَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْسَجِدِ ٱلْأَقْصَاالِّذِي بَرِكْنَاحُولَهُ لِنْرِيهُ مِنْ ءَايَتِنَا إِنَّهُ فُوَالسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِّبَنَّ إِسْرَاءِيلَّ أَلَّا يَخْذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةً مَنْ مَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ وَكَانَ عَبُداً شَكُورًا ۞ وَقَضَيْنَا إِلَّا بَيْ إِسْرَاءِيلَ فِٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلْنَّ عُلْوّاً كَبِيرًا ١ فَإِذَاجًاءَ وَعُدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمُ عِبَاداً لَّنَا أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلْلَ ٱلدِّيَارُ وَكَانَ وَعُدًا شَفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدُنَالَكُمْ ٱلْكَرِّةَ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمْوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ١٥٤ أَنْ الْمُسْنَدُمُ أَنْسُنَدُمُ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُ ثُلُواْ ٱلْسَجِدَ عَمَا دَعَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيْتَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَتُبِيرًا ٧

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدُنّا وَجِعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفْرِينَ حَصِيرًا ٥٤ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهُدِي لِلَّذِي هِي أَقُومُ وَيُبِيِّرُ ٱلْوُمْنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراكَبِيرا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَّالَّاخِرَةِ أَعُتَدُنَالَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ۞ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دْعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلَيْتُ فَعُوْناً عَلَيْهُ اللَّيْلُ وَجَعَلْنَا عَلَيَّهُ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رِّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحَسَابِ وَكُلَّشَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزِمْنَاهُ طَايِرَهُ، فِي عُنْقِهِ وَغُزْجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتَبًا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا ۞ ٱقُرَأُ كِتَبَكَ كَفَى بنَفْسِكُ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ مِّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنفُسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزْرُ وَازِرَةٌ وزُرَ أُخُرِي وَمَا عُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذًا أَرَدُنَا أَن تُمُلكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَعَيَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدُمِيرًا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعُد نُوج وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

مِّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَبِّلْنَالَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِلَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّم يَصُلُّهَا مَذُمُومًا مَّدُحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخْرَةُ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُومُؤُمِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ١٥ كُلَّا يُمدُّ هَلُوْلُاء وَهَلُوْلُاء مِنْ عَطَاء رَبِّكُ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ١٥ أَنظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَىٰ بِعُضْ وَلَلَّا خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجِاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللَّهُ عَلَى مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا عَاخَرَ فَتَقَعْدَ مَذُمُومًا تَخُذُولًا اللَّهُ عَلَّهُ وَلَّا ٠٠٠ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعُبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبِلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ لَّكَدُهُمَّا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلِلَّهُمَّا أُقِّ وَلَا يَنْهَرُهُمَا وَقُلِلَّهُمَا قَوُلًا كُرِيًّا ﴿ وَٱنْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ منَ ٱلرَّحَةَ وَقُلرِّبِّ ٱرْحَمُهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ رَّبُّكُمُ أَعْلَمُ بَمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ, كَانَ للأوّابينَ عَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُبِي حَقَّهُ, وَٱلْسُكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبُذِيرًا ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَفُورًا ١

وَإِمَّا الْعُرضَ عَنْهُمُ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِّن رِّبِّكُ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلَا مِّينُسُورًا ﴿ وَلا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبِسُطِ فَتَقَعْدَ مَانُومًا هَيْسُورًا إِنَّ رَبِّكَ بَسُطُ ٱلرِّزْقَ لَنَ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بِصِيرًا ۞ وَلَا تَقْتُلُواْ أُولَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقِ تَحْنُ زَزْقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعاً كِيراً ﴿ وَلا تَقْرَنُواْ ٱلزِّنَا إِنَّهُ, كَانَ فَيْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلُطَنَّا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلُ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ١٥ وَلا تَقْر نُواْ مَالَ ٱلْيَتِيم إِلَّا بِالَّتِي هِي أَمْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغَ أَشِدُّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولًا وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَالكَ خَنْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴿ وَلا تَقَفْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَادَ كُلَّ أُوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولًا اللَّهُ عَنْهُ مَسْغُولًا اللَّهُ عَنْهُ مَسْغُولًا وَلا تَمْش فِي ٱلْأَرْضِ مَرِمًا إِنَّكَ لَن تَخْرَقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ٥ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيْئُهُ، عِندَرَتِكَ مَكُرُوهَا ١

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِصُمة وَلا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَلْزَفْتُلْقَىٰ فِيجِهَنَّهُ مَانُومًا مَّذُمُورًا ﴿ أَفَأَصْفَاكُمُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَأَتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلْبِكَةِ إِنَّنَا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَولًا عَظِيمًا ٥ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيذَّكِّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نْفُورًا ۞ قُللَّوْكَانَ مَعَهُ وَ عَلِيهَ قُلَيْ فُولُونَ إِذَا لَّا بُتَغَوَّا إِلَّا ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١٠ سُبِّكُنَهُ، وتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيرًا ١٠ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّهَوَ وَالسِّبُعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِمُدِهِ عَلَيْهِ ا وَلَكِن لَّاتَفُقَهُونَ تَسْبِيهُمْ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بِيُنَكَ وَبِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرةِ حِجَابًا مَّسُتُورًا و وَبَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكِرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَمُدَهُ، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَرِهِمُ نْفُورًا لَا يَّذُنْ أَعَلَمْ بَمَا يَسْمَعُونَ بِهِ عِنْ اِنْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ وَعِنْ الْمُعْدِ جُبُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَبُلَّا مَّسُمُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرِبُواْ لَكَ ٱلْأَمْتَالَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُواْ أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَعِنَّا لَمَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١

«قُلُكُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلُقًا صِّمَّا يَكُبُرُ فِي صَدُورِكُمُ فَسَيقُولُونَ مَن يُعِيدُنا قُل اللَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكُ رُوْسِهُمْ وَيِقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَريبًا الله يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجَيبُونَ بَحَمْدِهِ وَتَطْنُونَ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَمْسَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزُغُ بِينَهُمُ إِنَّ ٱلسَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوّاً شبينًا ۞ رَّبُّكُمْ أَعُلَمْ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعِذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمْ بَنْ فِي ٱلسَّهُونَ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بِعُضَ ٱلنَّبِيَّيْنَ عَلَىٰ بِعُضِ وَءَاتِينَا دَاوْدِد زَبُورًا ۞ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشُفَ ٱلضِّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحُويلًا ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرْبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ وَيَ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا الله وَإِن مِّن قَرْيَة إِلَّا غَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقَهَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَاعَذَا بَأَشَدِيداً كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسُطُوراً

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتِينَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُنصِرَةً فَظَامُواْ بِهَا وَمَانُرُسِلُ بِٱلْآيِتِ إِلَّا عَنُويفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَمَاطَ بِٱلنَّاسُ وَمَا جَعَلْنَا ٱللَّهُ عَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْلَهُونَةَ فِٱلْقُرْءَانَ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا لَمُغَيِّنَا عَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ اللَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُمِ دُيلَ نَلَقُتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى ۖ لَئِ أَخَّرُتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَهَةِ لَأَعْتَنَكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذُهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً هُوُفُورًا ۞ وَٱسْتَفُوزُ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بَخَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَشَارِكُهُمْ فِ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَنٌّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكُ وَكِيلًا ﴿ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلَّفْلُكَ فِٱلْكِرُ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضُلِهِ } إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ اللَّهُ عَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْجَرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَلَّا غَيَّلَكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ أَقَامِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ أَمُ أَمِنتُمْ أَن يُعيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيْرُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلسِّعِ فَيُغْرِقَكُم عَاكَفَرُتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ١٠ وَلَقَدُ كُرِّمُنَا بَيْ عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبِرِ وَٱلْبِعِرِ وَرِزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنَّ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدُعُواْ عُلَّاأُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَنُ أُوتِي كِتَبَهُ بِمِينِهِ فَأُولَلِكَ يَقْرَءُونَ كِتَلِهُمْ وَلَا نُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذُهِ ۚ أَعْلَى فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْلَى وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن عَادُواْ لَيفْتِنُونَكَ عَنَّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوْلًا أَن ثَبَّتُنَكَ لَقَدْ عِدتٌ تَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَ قُنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوة وَضِعْفَ ٱلْمَاتِ ثُمَّ لَا تَجُدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخُرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قِلْيلًا ۞ سُنَّةً مَن قَدُ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَتِجِ دُلِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ۞ أَقِمْ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلسَّهُ إِلَّا عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجُر كَانَ مَشُهُودًا ۞ ومِنُ ٱلَّيْلِ فَتَهَجِّدُبِهِ عَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبَّكُ مَقَامًا عَيْمُودًا ٥٥ وَقُل رّبّ أَدْخِلُني مُدُخَلَصِدُقِ وَأَخْرِجُني هُنُرَجَ صِدْقِ وَٱبْعَلِ فِي مِنْ لَّدُنكَ سُلْطَنَّا تَّصِيرًا ٥ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطْلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْةٌ لِّلَهُ وَمُنْيِنَ وَلا يَزِيدُ ٱلظَّلمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضْ وَنَا بِجَانِيهِ } وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوْسًا ١٥ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَمِن شِئْنَا لَنَذُهَبُّ بَالَّذِي أَوْمَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا هِ

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ إِنَّ فَضُلَّهُ, كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُل لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِيثُلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِثُلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلتَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرُءَ إِن مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَّ أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ إلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن تُّؤُمنَ لَكَ حَتَّىٰ تَغُجُرَلْنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن تَخْيل وَعِنْبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَا خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْيَكُونَ لَكَ بِينٌ مِّن زُخُرُفِ أَوْ تَرُقًا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن سُّؤُمنَ لِرُقِيكَ حَتَّىٰ تُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتَبًا نَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنتُ إِلَّا بِشَرّاً رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنْعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدِي إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعِث ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٥ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةٌ يَمُشُونَ مُطْمَينِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَىٰ بألبّهِ شَهِيدًا بِينَى وَبِينَكُمُ عِنْ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللهِ



وَمَن يَهُدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُقَدِّ وَمَن يُضَلِّلُ فَلَن تَجِدَلَهُمُ أُولِياء مِن دُونِهِ وَخُشْرَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَبَةَ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَيْكُما وَحُمّاً مّا وَلَيْ مّا وَلَيْ مّا وَلَيْ مَا مّا مُلَّا عَبْتُ زِدُنَاهُمُ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بَايَلْتِنَا وَقَالُواْ أَعِذَا كُنَّا عِظْلَمًا وَرُفَاتًا أَعِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلُقًا جِدِيدًا ١٠ أَوَلَمْ يروُا أَنَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهُونِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرْ عَلَىٰ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُ وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَتِهِ ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّوْأَنتُهُ تَمُلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُهُ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ تسْعَ عَالَتُ بِيِّنَاتٍ فَسْعَلَ بَيْ إِسْرَ عِيلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَفْتُكَ يَمُوسَىٰ مَسْمُورًا ۞ قَالَ لَقَدُ عَلَمْتَ مَا أَنْزَلَ هَلَوْلَاء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِصَابِرَ وَإِنِّي لَأَطْنَّكَ يَفِرُعُونُ مَثَّبُورًا ۞ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفَرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمِن مِّعَهُ مِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بِعُدِهِ عِلَى إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَأَءَ وَعُدُا لَآخِرَة جِئْنَا بِكُمُ لَفِيفًا ١

وَبِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلٌ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً وَقْرُءَانَا فَرَقُنَهُ لِتَقْرَأُهُ مَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِّ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا اللَّهُ قُلْ عَامِنُواْبِهِ ۚ أَوُلَاتُؤُمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَمِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَا عَلَيْهِمُ يَخْرُونَ لِلْأَذُقَانِ سُجِّداً ۞ وَيَقُولُونَ سُبْعَلَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفُعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذُقَانِ يَبِكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ اللَّهِ قُل ادْعُواْتِلَّهُ أَوادْعُواْ ٱلرِّحْنَ أَيَّا مَّاتَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَمْمَاءُ ٱلْسُنَّ وَلاَ تَجُهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَأَبْتَغَ بِيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُل ٱلْمُدُيِلِّهِ ٱلَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكٌ في ٱلْلُكُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذِّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ١



مِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

ٱلْحَدْيِتِهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ وَعَوَجًا ۞ قَيِّمَا لَّيْنَذِرَ

المَّاشَدِيدَ المِّن لَّذُنُهُ وَيُبَيِّرُ لَلْوُمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ

أَجُرِّلَ سَنَّا ۞مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبِدَا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا



مَّالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لَّا بَايِهِمْ كَبْرَتُ كَلِّمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُونِهِمُ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَحْعٌ نَّفُسَكَ عَلَىٰ ءَاثَرُهِمُ إِن لَّمُ يُؤُمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْكَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَنْسَنْ عَمَلًا ◊ وَإِنَّا لَكِعُلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْ حَسَبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهُف وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ٥ إِذْ أُوَّى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهُفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا عَايِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيَّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمُ فِي الْكَهُمُ لِنعُلَمُ أَنَّ مِعَنَّنَهُمُ لِنعُلَمُ أَيُّ ٱلْحِزْيَيْنِ أَمْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ۞ تَحُنْ نَقْصٌ عَلَيْكَ سَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً عَمَوْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى اللهِ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّهَوَةِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدُعُواْ مِن دُونِهِ إِلَهَا لَّقَدُ قُلْنَا إِذًا شَطَعًا ١ هَا فَالَّا هَا فُلَّا قَوْمْنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ ۗ لَّوُلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا ۞

وَإِذِ الْعُتَرَلْتُوهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهِ فَأُورُ الِلَ ٱلْكَهُف يَنشُرُلَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُحَيِّئُلَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرُفَقًا ١٠ وَتَرَى السَّمُس إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرْ عَن كَهُفُهُمْ ذَاتَ ٱلْهِينِ وَإِذَا عَرَبِتَ تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنُهُ دَالِكَ مِنْ عَالِبَ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُتَدِ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَلَهُ, وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُمُ أَيْقَاظًا وَهُمُ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمِينِ وَذَاتَ ٱلشَّمَالِّ وَكُلُّهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدُ لَوْالطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوْلَّيْتَ مِنْهُمُ فَرَارًا وَلَيْلَتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ وَكَذَالِكَ بِعَثْنَاهُمْ ليتساء لوا بينهم قال قايل منهم كم لبثتم قالوا لَبثُنَا يَوْماً أَوْبِعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمْ بَمَالَبثْتُمُ فَأَبْعَثُواْ أَحدَكُم بِوَرقِكُمْ هَاذِهِ عِلَى ٱلْدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَا طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنُهُ وَلْيَتَلَّطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَكِدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يرُجْمُوكُمْ أَوْيعِيدُوكُمْ فِي لِتَهِمْ وَلَن تُفْلِكُواْ إِذَا أَبِدا ٥

وَكَذَالِكَ أَعُثَرُنَا عَلَيْهِمُ لِيعُلَمُوا أَنَّ وَعُدَالِكِ مَتَّى وَأَنَّ ٱلسَّاعَة لاريب فيها إذ يتنزعون بينهم أمرهم فقالوا آبنوا عَلَيْهِم بُنْيَنَا لَرَّتُهُمُ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمُ لَنَيْخُذُنَّ عَلَيْهِم مُّسْعِداً ٣ سَيقُولُونَ ثَلَثُةٌ رَّابِعُهُمُ كُلُّهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجُمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنْهُمْ كَلُنْهُمْ قُلْرِّبِي أَعْلَمْ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهِم مِّنْهُمُ أَحَدًا ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاكُمِ إِنِّ فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْ كُرُ رَبِّكَ إِذَا نُسِيتَ وَقُلُ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْذَا رَشَدًا ١٥ وَلَبِثُواْ فِي كَمْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتَةِ سِنِينَ وَأَزُدَادُواْ تِسْعًا ۞ قُل ٱللهُ أَعُلَمْ عَالَبِثُواْ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّهُونِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُبِهِ وَأَسْمِعُ مَالَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلا يُشْرِكُ فِيمُكُمهِ أَمَدًا ۞ وَٱتُلُ مَا أُوحَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لامْبَدّلَ لِكَامَنته وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُأْتَكَدًا ١

وَأَصْبِرْنَفُسِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجُمَّهُ، وَلا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُريدُ زينَهُ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا وَلا يُطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, عَن ذِكُرِنَا وَأَتَّبَعَ هُولُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرْمًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِعُ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى ٱلَّهُ بُعُسَ ٱلسَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمُلُواْ ٱلصَّلِيْتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنُ أَمْسَ عَلَّاهَ أُوْلَيْكَ لَهُمْ جَنَّكُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتُهُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَامِنُ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيلْبَسُونَ شَابًا خُضُراً مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكَ نِعُمَ ٱلنَّوَابُ وَحَسْنَتُ مُرْتَفَقًا ١٠ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّبُلَيْنِ مِعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا مِنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَمَفَفَّنَاهُمَا بِغُيْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُا زَرْعًا ١ كِلْتَا ٱلْجِنْتِينِ عَاتَتُ أُكْلَمَا وَلَمْ تَظُلِم مِّنُهُ شَيْئاً وَفِيَّانا خِلْلَهُما نَهِرا ﴿ وَكَانَ لَهُ وَمُرْ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ إِنَّا أَكُثرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَرُّ نَفْرًا ١



ودخل جنته وهو طَالِه لنفسه قَالَ مَا أَثُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذه ع أَبِدا ٥ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَامِمَةً وَلَمِن تُددتُ إِلَّارِبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۞قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرُتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلكَ رَجُلًا لَّكِتَّا هُوَالِلَّهُ رَبِّ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ۞ وَلَوْلًا إِذْ مَنْلُتَ مِنْتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهُ إِن تَرِن أَنَا أَقَلَّمِنكَ مَالَّا وَوَلَدا ١٠ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينَ خَيْرًا مِن جَنَّتك وَيْرُسِلَ عَلَيْهَا مُسْبَأَنَّا مِنَ ٱلسَّهَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٥ أَوْيُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً ۞ وَأُحِيطُ بِثَرَهِ فَأَصْبَحَ يُقلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىماً أَنفَقَ فِيها وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُأْشُرِكُ بِرِبِي أَكِدا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يِنْصُرُونُهُ من دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۞ هُنَالِكَ ٱلْوَلِيَّةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثُواباً وَخَيْرٌ عُقْباً ١٥ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا عَمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبِح هَشْماً تَذُرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّشَىءِ مُقَتَدِرًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبِينُونَ زِينَةُ ٱلْحَوْقِ ٱلدُّنْمَا وَٱلْبِقِيثُ ٱلصَّاحِتُ مَنْ عَندَ رَبِّكَ ثُواباً وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرٌ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحِدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدُ جِئْتُونًا كَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجُعَلَكُم مَّوْعِدًا ۞ وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى لَجُرِمِينَ مشفقين ممَّافيه وَيَقُولُونَ يَويَلْتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أخصلها ووجدوا ماعما والماضرا ولايظلم رَبُّكَ أَحداً ١٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّيْكَةِ ٱسْمُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجِدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنُ أَمُر رَبِّهِ أَفَتَيْنُدُونَهُ, وَذَرِّيَتُهُ, أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُونً بئس للظَّالمينَ بَدلاً ۞ ممَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّهُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْصُلِّينَ عَضْداً ١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرِكَاءِي ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمُ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۞ وَرَءَ الْجُرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ٥

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَشَيْءِ جَدَلًا ١٥ وَمَا مَنْعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهْدَىٰ وَيَسْتَغُفُرُواْ رَبِّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْيَأْتِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاً ۞ وَمَا نُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذرينَ وَيُجِدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقّ وَاتَّذُواْ عَالَتِي وَمَا أَنذِرُواْ هُزُواً ۞ وَمَنْ أَظُلَمْ مِينَ ذُكِّرَ بَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنسَى مَا قَدَّمَتُ يداهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفَي ءَاذَانهُمْ وَقُراً وَإِن تَدُعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن بِهْتَدُواْ إِذًا أَبِدًا ۞ وَرَبِّكَ ٱلْغَفُورُ ذُوٱلرَّحْمَةُ لَوْنُوَاخِذُهُم بَمَا كُسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِلَّهُم شَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْبِلًا ۞ وَتِلْكَ ٱلْقُرِيِّ أَهْلَكُنَاهُمْ لَا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لَمُلِكُهُم مِّوْعدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنَّهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ لِمُلْكُهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبُلْغَ عَبُمَعَ ٱلْحَرِينِ أَوْ أَمْضَى مُقْبًا ۞ فَآلِمّا بِلَغَا مَجْمَعَ بينهما نسياحُوتهما فَأَتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَّباً اللهِ

فَلَمَّا جَاوِزًا قَالَ لِفَتَنَّهُ عَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينًا مِن سَفَرِنَا هَذَانُصِياً ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّغْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَنْيهُ إِلَّالشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ، وَأَتَّخَذُ سبيلَهُ، فِٱلْمِحْرَعِبَا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغُ فَأَرْتَدًّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجِدا عَبُدا مِّنْ عَبَادِنَا عَاتَيْنَا وُ رَحُةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَا وُ مِن لَّذُنَّا عِلْماً ١٥ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلَّمَنُ مِمَّا عُلَّمُتَ رُشُدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبْراً وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمُ تُعِطِّبِهِ غَبْرًا ١٥ قَالَ سَتَجِدُني إِن شَاءَ ٱلله صَابِرا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً ۞ قَالَ فَإِنِ ٱللَّهَ عَنِي فَلا تَسْعَلْنِي عَنْشَيْءِ حَتَّىٰ أُمُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذَكُرًا ۞ فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبًا فِٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُتَهَالِتُغُرِقَ أَهُلَهَا لَقَدُ جئت شَيْئًا إِمْرا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبْراً الله قَالَ لَا تُوَاخِذُني بَانسِيتُ وَلَا تُرُهِقُني مِنْ أَمْرِي عُسُرًا اللَّهُ فَأَنْطَلَقا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيا غُلَّما فَقَتْلَهُ, قَالَ أَقْتَلْتَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا تُكُرًّا ۞



<u>قَالَ أَلَمْ أَقُلِ لِّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبِّرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلَتُكَ</u> عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَعِبْنِي قَدُبِلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُراً ٥ فَأَنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ لَّجُرا ﴿ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بِينِي وَبِينِكُ سَأُنتِئُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمُ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا هُأَمَّاٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْجُرِفَأَرَدَ اللَّهُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلكٌ يَأْذُذُكُلُّ سَفِينَة غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْخُلَّهُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنَ فَنَشِينًا أَنْ يُرْمِقَهُمَا لُغُيِّنًا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَتُّهُمَا خَيْرًا مِّنُهُ زَكَوْةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا ۞ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمِين يَتِيمَين فِي اللَّهِ يَنْ وَكَانَ تَحْتَهُ, كَنْ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبِّكَ أَن سَلْغَا أَشْدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهْا رَحْمَةً مِن رَّبِّكُ وَمَا فَعَلْتُهُ, عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأُويِلُ مَالَمُ تَسُطِع عَلَيْهِ صَبْراً ﴿ وَيَشَالُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنَّهُ ذِكُراً ۞

عِنَّامَكِّنَّالَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَ لَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبِبًا هَفَأَتْبَعَ سَبِبً المَّمَّ الْمَا اللهُ مَغُرب السَّمِس وَجَدَهَا تَغُرْبُ في عَيْنِ حَمِيَةِ ووجد عندها قوماً قُلْنَا يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَن تَكُّنُذُ فِيهِمُ مُسُنًّا ﴿ قَالَ أَمًّا مِنْ ظَلَّمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَّا رَبِّهِ فَيُعَذُّ بُهُ عَذَا بَأَنَّكُم السَّوَأَمَّا مَنْ عَلَمَ لَعَلَّمَا عُلَا اللَّه فَلَهُ, جَزَاءً الْدُسْنَىٰ وَسِنْقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَتُبَعَ سَبِبًا المَا مَا اللَّهُ مَمْلِعَ السَّمُس وَجَدَهَا تَمْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمُ عَبْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتُراً ١٥ كَذَالِكُ وَقَدُ أَكَمُ نَا مَالَدَيُهِ خُبُراً ١٥ ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَاً المَعَيِّ إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدِّينِ وَجِدَ مِن دُونِهَا قَوْماً لَآيكادُونَ السَّدِّينِ وَجِدَ مِن دُونِهَا قَوْماً لَآيكادُونَ يَفُقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يِنَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّا أَجْوَجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِٱلْأَرْضِ فَهَلَ يَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن يَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبِينَهُمْ سَدًّا ١٠ قَالَ مَامَكِّيْ فِيهِ رَبِّ حُيْرٌ فَأَعِينُو فِي بِقُونَ أَجْعَلُ بِينْكُمْ وَبِينْهُمْ رَدُمًا ۞ ءَاتُونِي زُبِرَ ٱلْكَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بِينَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُوْوَ مِنْ إِذَا جِعَلَهُ إِنَارًا قَالَ ءَاتُونِي أَفُرغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقُباً ١

قَالَهَذَارَهُمَّةٌ مِّن رَّبِّ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُرَبِّ جَعَلَهُ, دَكَّاءً وَكَانَ وَعُدُ رَبِّ مَقًا ١٥ وَتَرَكْنَا بِعُضَامُ يُومِيذِي وَجِ فِي بِعُضِ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَعًا اللَّهِ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَعِذِ لِّلْكَفِرِينَ عَرْضًا ٥ اللَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال عِنّاً أَعْتَدُنا جَهَنَّهَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلَّا قُلُهَلُ نُنِيِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اللَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحُسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صْنُعًا ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاليَّتِ رَبِّمْ وَلِقَايِهِ فَيَطَتُ أَعْمَلُهُ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْهَ وَزُنَّا ۞ ذَالِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّهُ بَمَا عَفَرُواْ وَأَتَّخَذُواْ عَايَتِي وَرُسُلِي هُزُواً إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمُلُواْ ٱلصَّلِعَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرُدَوْسِ نُزُلَّا اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ۞ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحُرُ مِدَادًا لِّكَامَاتٍ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْجَرْ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدًا إِنَّا أَنَا بِشَرْ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَلِحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَلَا صَلِعاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَمَا اللهِ اللهِ الم



م ألله الرَّحْنُ الرَّحِيمِ كهيعص ف ذكر رحمت رتبك عبده، زكريا ف إذ نادى رَبُّهُ نِدَاءً خَفيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهِنَ ٱلْعَظْمُ مِنَّي وَٱشْتَعَلَ ٱلوَّأْسُ شَيْبًا وَلَمُ أَكُنُ بِدُعَا بِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّي خفْتُ ٱللَّوْ لِي مِن وَرَاءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقرًا فَهَتْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثني وَيَرِثُ مِنْ عَالِ يَعَقُوبُ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَازْكُرِيًّا إِنَّا نُبِشِّرُكَ بِغُلَمِ ٱسْمُهُ, يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ، مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَهٌ وَكَانَتِ أَمْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْحَبِر عِتيًا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيُّنْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱبْعَلِ لِّي عَايَّةً قَالَ = التَّكُأُ لَّا يُحَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَغَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ أَلْمُ رَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمُ أَن سَبِّمُواْ بِكُرةً وَعَشيًّا اللهِ مُ أَن سَبِّمُواْ بِكُرة وَعَشيًّا

\*\*\*\*

يَيْحُيَىٰ غُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاتِيْنَاهُ ٱلْحُمَ صَبِيًّا ﴿ وَمَنَانًا مِّن لَّذُنَّا وَزَكَوْةً وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ تَكُن جَبَّارًا عَصيًّا ١٥ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مُونُ وَيُومُ يُبْعَثُ مِيًّا ۞ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمُ إِذِ أَنتَبَذَتُ مِنْ أَهُلِهَا مَكَانًا شَرُقيًّا ۞ فَأَتَّخَذَتُ مِنْ دُونهمُ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُومَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بِشَرًّا سَويًّا ۞ قَالَتُ إِنِّي أَعُودُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا اللهِ قَالَ عِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَّمَا زَكِيًّا وَكِيًّا الله قَالَتُ أَنَّا يَكُونُ لِي عُلَا " وَلَمْ يَسْسَىٰ بِشَرْ وَلَمْ أَلْكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيُّ وَلَهُ عَلَى هَيُّ وَلَهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ للنَّاس وَرَحْمةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْراً مَّقْضيًّا ١٠ فَعَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتُ به مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْخَانُ إِلَّا جِذُعِ ٱلنَّخُلَةِ قَالَتُ يَلَيْتَنَى مِتُّ قَبُلَ هَذَا وَكُنتُ نَشِياً مَّنسِيًّا ﴿ فَنَادَلُهَا مِنْ تَحُيْتُهَا أَلَّا تَحُزُنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكُ تَحُنَّكُ سَريًّا ۞ وَهُزَّى إِلَيْكِ بِعِدُعِ ٱلنَّخُلَةِ تُسَلِّقِمُ عَلَيْكِ دُطِّباً جَنِيًّا ۞

فَكُلِي وَاشْرَبِ وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَّ مِنَ ٱلْبِشِرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرُتُ لِلرِّجُنَ صَوْماً فَلَنْ أُكَلَّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا فَرِيّاً ٥ يَالُّنْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْراً سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَعْيًّا ۞ فَأَشَارَتُ إِلَيْهُ قَالُواْ كَيْفَ نُكِّلُّمْ مَن كَانَ فِي ٱلْهُدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَالَى ٱلْكِتَابَ وَجِعَلَىٰ نَبِيًّا ۞ وَجِعَلَىٰ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَلَىٰ بألصَّلَوْة وَٱلرِّكُوة مَادْمُتْ حَيًّا ١٥ وَبَرًّا بِوَلِدَقِ وَلَهُ يَجْعَلَىٰ جَبَّاراً شَقيّا ﴿ وَٱلسَّلَهُ عَلَىَّ يَوْمُ وُلدتُّ وَيَوْمُ أَمُوتُ وَيُوْمَ أُبِعَثُ مَيًّا ﴿ وَلِكَ عِيسَى أَبُنْ مَرْيِمٍ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَتُرُونَ ١٥ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدِ سُبِحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعَدُوهُ هَذَا صِرَالٌ مُسْتَقِيمٌ ١ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنَ بينهم فُويُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشُهد يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهِ أَسْمِعُ همُ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَّالِ مُّبِينِ ١

وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ لَكُسُرَة إِذْ قُضَى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَة وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا غَنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمِنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥ فِٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لأبيه تِأْبَت لِمَتَعُبْدُ مَالاَيسُمِعُ وَلاَيْبُصِرُ وَلاَيْغُنِي عَنْكُ شَيْئًا وَ يَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأُسِّعُنَى أَهْدِكَ صراطًا سَويًا ١٥ يَأْبَتِ لَا تَعُبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ للرِّحَنْ عَصِيًّا ۞ يَأْبَتْ إِنِّي أَنَافُ أَن يَمسَّكُ عَذَابٌ مِّنْ ٱلرِّحْنُ فَتَكُونَ لِلشِّيْطَنَ وَلِيًا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالَهَى تِنَابُرَهِيمُ لَبِن لَّهُ تَنتَهِ لَأَرُجُمَنَّكُ وَٱهُجُرُنِي مَليًّا ۞ قَالَ سَلَمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغُفْرُلَكَ رَبِّ إِنَّهُ وَكَانَ بِ حَفِيًّا ١ وَأَعْتَرْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقيًّا ۞ فَأَمَّا آعُتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَهَبُنَالَهُ إِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا بَيًّا نَبِيًّا وَوَهَبُنَالَهُم مِّن رَّخُتَنَا وَجَعَلْنَالَهُمُ لِسَانَ صِدُقِ عَلَيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ فَخُلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞

وَنَدَيْنَهُ مِنْ جَانِبِ ٱلسُّلُورِ ٱلْأَيْنَ وَقُرَّبْنَهُ غَجِيًّا ۞ وَوَهَبْنَالَهُ مِنْ رَّحْتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ وَكَانَ صادق ٱلْوَعْدوَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرْ أَهْلَهُ, بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلرِّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ مَرْضِيًا ۞ وَٱذْكُرْ فِ ٱلْكِتَابِ ادريسَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ وَرَفَعُنَهُ مَكَانًا عَلَيًّا ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمِمِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمُوحِيِّنُ حَلْنَامَعَ نُوحِ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَوَ إِسْرَاءِيلَ وَمِتَّنُ هَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَا إِذَا تُتَالَى عَلَيْهِمْ عَلَيْتُ ٱلرَّحْلَنْ خَرُّواْ سُجَّداً وَيْكِيًّا ١٠٠ فَعَلَفَمنُ بعُدهمُ خَلُفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّاوَة وَٱتَّبِعُوا ٱلشَّهُولَةِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيًّا ٥ إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمَلَ صَلِّكًا فَأُوْلَئِكَ يَدُغُلُونَ ٱلْجِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۞ جَنَّاتِ عَدُنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرِّحْمَانُ عِبَادَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًّا ۞ لَّا يَسْمَعُونَ فَهَا لَغُوًّا إِلَّاسَلَما وَلَهُمْ رِزُقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ ٱلْجِنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنُ عِبَادِنَا مِن كَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمُر رَبِّكُ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لعبادته عَلْ تَعُلَمُ لَهُ سَيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَلا يَذْكُرْ ٱلْإِنسَانُ أَتَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَو رَبِّكَ لَخُشْرِتُهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَغُضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهَنَّهَ جِثْتًا ١٥ ثُمَّ لَنَيْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةِ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنَ عِتِياً اللَّهُ مَا أَعَلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ مَمًّا مَّقُضيًّا ۞ ثُمَّ نُجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلطَّلِمِينَ فِيهَا جِثْيًا ﴿ وَإِذَا نُتَّلِّي عَلَيْهِمُ عَالِيْنَا بِيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ للِّذِينَ عَلَمْنُواْ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنْ نَدِيًّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمُ أَمْسَنُ أَتَاتًا وَرَءُيا ٥ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَة فَلْمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنُ مِدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوُا مَا يُوعَدُونَ عِمَّا ٱلْعَذَابَ وَعِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيْعُكُمُونَ مَنْ هُو شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفْ بُندًا ۞ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدوُاْ هُدِّي وَٱلْبَقِياتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوا بَا وَخَيْرٌ مَّرَّدًا ١

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَجَايَتِنَا وَقَالَ لأُوتَيِّنَّ مَالًّا وَوَلَدًا ۞ أَطَّلَعَ ٱلْعَيْبَ أَمِ ٱلْخَنْ عَمْدًا هَ كَالْا سَنَكُتُنْ عَمْدًا هَ كَالاً سَنَكُتُنْ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَدَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدا ٥ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالَهَ لَّيْكُونُواْ لَهُمْ عَرًّا ١٨ عَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدًّا ﴿ أَلَهُ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَؤُرُّهُمْ أَزًّا ۞ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ عِنَّا نَعْدُلُهُمْ عَدًّا ۞ يَوْمَ خَشْرُ ٱلْلَيْقِينَ إِلَى ٱلسِّحْنِ وَفُدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْجُرِمِينَ إِلَّا جَهَنَّمَ وِرُدًا ٥ لَّا يَمُلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن أَتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنَ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلسِّحْانُ وَلَدا هِ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا هِ تَكَادُ ٱلسَّمَواتُ يَتَفَطِّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١٠ أَن دَعَوْا لِلرِّمْ أَنْ وَلَداً ١٥ وَمَا يَنْبَغَى لِلرِّمْ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً ١٥ إِنْ كُلُّمَن فِٱلسَّهَاوَةِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ إِنَّ ٱلرَّحْنَ عَبْدًا ١ لَّقَدُ أَحْصَاهُمُ وعدهم عدا الله وكلهم عاتيه يؤم القيمة فردا

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمَاوُا ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ۞ فَإِيَّا كَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۞ فَإِيَّا لَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُومُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُل

ترتيبها شورة لئ آيا

مآنته ألرخن ألرحيم طه أَنْ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا تَذُكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّهُوَاتِ ٱلْعُلَى السِّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ٥ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا في ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلتَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ, يَعُلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴿ وَهَلُ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رَءَا نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهُ أَمُكُثُوا إِنِّي ءَانَسُتُ نَارًا لَّعَلَّي ءَتِيكُم مِّنُهَا بِقَبِسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى َّالنَّادِ هُدِّي ۞ فَلَمَّا أَتَكَمَا نُودِي يَمُوسَى ۞ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَا نُلَعُ نَعُلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ١

وَأَنَا ٱنْ تَرُتُكَ فَأَسْتَمَعُ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنَىٰ أَنَاٱللَّهُ لَإِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعُبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكُرِي ١٤٥ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ عَاتِيةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَىٰ كُلُّنَفُسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصْدَّبُّكَ عَنْهَا مَن للايُؤُمِنُ بِهَا وَأُتَّبِعَ هُولُهُ فَتَرُدَىٰ ٥ وَمَا تِلْكَ بيمينك يلمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتُوكُواْ عَلَيْهَا وَأَهُ فِي بِهَا عَلَىٰ غَنَى وَلِي فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ٥ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ٥ فَأَلْقَلُهَا فَإِذَاهِي مَيَّةٌ تَسْعَىٰ ٥ قَالَ خُذُهَا وَلا تَخَفُّ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَّا جِنَاحِكَ عَرْجُ بِيضًاءَمِنْ غَيْرِسُوءِءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى الْذُهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ اللَّهِ اللَّهِ ٱشْرَحُ لِي صدرى ويسرك أمرى وأكلل عقدة من لساني يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَآجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هَا رُونَ أَخِي ﴾ ٱشُدُدْبِهِ عَأْزُرِى ﴿ وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِى ﴿ كَنْ نُسَبِّحَكَ خَسْبِكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذُكُرُكُ كَثِيرًا ١٠٤ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ١٥ قَالَ قَدُ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدُ مَنْنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞

إِذْ أَوْ كَيْنَا إِلَّا أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ أَنِ أَقُدْ فِيهِ فِي ٱلتَّا بُوتِ فَٱقَّدْ فِيهِ فِٱلْيَةِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَةُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْذُذُهُ عَدُوِّكِ وَعَدُوَّلَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحِبَّةً مِّنِّي وَلِتُصنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ مَنْمَىٰ أَنْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ, فَرَجَعُنَكَ إِلَّا أُمِّكَ كَ تَقَرُّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزُنُ وَقَتِلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمّ وَفَتَنَّاكُ فُتُونًا فَلَبِثُتَ سِنِينَ فِي أَهْلَمَدُينَ ثُمَّ حِئْتَ عَلَىٰقَدَدٍ يَمُوسَىٰ ۞ وَأَصْطَنَعُتُكَ لِنَفْسِي ۞ أَذُهَبُ أَنتَ وَلََّهُوكَ بَالَتِي وَلا تَنْيَا فِي ذِكُرِي الْأُهْبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَلَغَيْ اللَّهُ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّحَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ۞ قَالْارَبِّنَا إِنَّنَا غَنَافُ أَنْ يَفُرُكَ عَلَيْنَا أَوْأَنْ يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعْكًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ١ فَأُتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَيْ إِسْرَاءيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بَايَةٍ مِّن رَبِّكُ وَٱلسَّلَهُ عَلَىٰ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ كُذَّبَ وَتُولِّي ٥ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءِ خَلْقَهُ, ثُمَّ هَدَىٰ ۞ قَالَ فَمَا بِالْٱلْقُرُونِٱلْأُولَىٰ ۞

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَةِ فِي كِتَبِ لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَسَى وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۚ أَزُولِما مِّن تَّبَاتِ شَتًّىٰ ٥ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَلَمُ كُمُّ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآتِتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَلِ ٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ @ وَلَقَدْ أَرِيْنَهُ عَالِيْنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَّى هَقَالَ أَجِعُتَنَا لِتُغْرِجِنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِعُرِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِعُرِمِّثُلِهِ فَأَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا ثُغْلِفُهُ فَيْنُ وَلَّا أَنتَ مَكَانًا سُوى ٥ قَالَ مَوْعِدْكُمْ يَوْمُ ٱلرِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُعَّى ﴿ فَتُولَّا فِرْعَوْنُ فَجِمَعَ كَيْدَهُ، ثُمَّ أَتَّا ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيُلَكُمُ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْمِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابِ مِن أَفْتَرَىٰ ﴿ فَتَنْزُعُواْ أَمْرِهُم بِينَهُمْ وَأَسِرُواْ ٱلنَّجُوىٰ وَ قَالُواْ إِنْ هَلْذَانِ لَسَلْحِوَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنُ أَرْضِكُم بِسِعُرِهِمَا وَيَذُهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْأَثْلَىٰ ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنُّتُواْصَفّاً وَقَدْ أَفْلَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٥ قَالَ بَلُ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ فَلْنَا لَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٥ وَأَلْق مَا فِي مِينِكَ تَلْقَفُ مَاصِنَعُوا عِبْمَاصِنَعُوا كَيْدُ سَخِر وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَّا لَ فَأَلْقَى ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُواْ عَلَمَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ عَامَنتُ مُلَّهُ قَبُلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَ كُمْ ٱلسِّمْ وَفَلا قَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلْفِ وَلأُصلِّبَنَّكُمُ فِي بُذُوعِ ٱلنَّخُلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَىٰ ١ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰمَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبِيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْض مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّا تَقُضِي هَذِهِ ٱلْكَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّاءَ لَمَنَّا بِرَبِّنَا ليَغْفِرَلْنَا خَطَيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ السِّحُرِّ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبِّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ بِهِنَّمَ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحُنَّىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمَلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّكُ عَدُنِ جَبِّرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ۞

وَلَقَدُ أَوْ حَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأْضُرِبُ لَهُمُ طَرِيقًا فِ ٱلْحِرْ يَبِسًا لا تَخَكُ دَرَكًا وَلا تَخْشَىٰ ۞ فَأَتْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ بَنُوده عَفْشيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞ يَلِنِي إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلسُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُمْ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ٥ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَى وَمَن يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضَى فَقَدْ هُوى ٥ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّنَ تَابَ وَءَلَمَنَ وَعِمَلَ صَلِّحًا ثُمَّ أَهُتَدَىٰ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ قَالَهُمُ أُوْلَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكُ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ٥ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَأَضَلُّهُمْ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَّا قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَهُ يَعِدُكُمُ رَبُّكُمْ وَعُدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُأْمُ أَرَدَتُهُ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفُتُم مُّوعدى ﴿ قَالُواْ مَا أَخُلَفْنَا مَوْعِدَكَ بَمُلْكِنَا وَلَكِنَّا مُمِّلُنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَ ٱلسَّامِرِيُّ ۞



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِبَلَا جَسَدًا لَّهُ، نُوارٌ فَقَالُواْ هَٰذَا إِلَهُ كُمْ وَ إِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ۞ أَفَلا يَرَوُنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا مَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبُلُ يَلْقَوُمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ عَالَمُ قَالَتُم بِهِ عَالَمَا فَتِنتُم بِهِ قَالًا رَبِّكُ ٱلرِّحْنَ فَأَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي فَالُواْ لَن تَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكَفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَاهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْرَأْيَتُهُمْ ضَلُّواْ شَأَلَّا تَسَّعِنْ أَفَعَصِيْتَ أَمْرى ١ قَالَ يَبْنَوْمَ لا تَأْنُذُ بِلِيْتَ وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بِينَ بِي إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي اللَّ قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَسلمِريُّ ﴿ قَالَ بِصْرُتُ عَالَمُ يَبُصُرُواْ بِهِ فَقَبِضَتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرَ ٱلرَّسُولِ فَنَبِذُتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١ قَالَ فَأَذُهَبُ فَإِنَّاكَ فِٱلْكَيَوْةِ أَن تَقُولَ لامساسَّوَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُۥ وَأَنظُرُ إِلَّا إِلَهكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لِنُحْرِقَتَهُ، ثُمَّ لَننسِفَتَهُ، فِٱلْيَمِّ نَسُفًا شَاءً إِلَّهُ كُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ١

كَذَالِكَ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدُ سَبِقَ وَقَدْءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكُراً ۞ مِّنُ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلْ يَوْمَ ٱلْقَلَهَةِ وزُراً ۞ خَلدينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَلَةِ حِمْلًا بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا يَوْمًا ا وَيَسْتَالُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّ نَسُفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا ﴿ يَوْمَعِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوج لَهُ وَخَشَعَت ٱلْأَصْوَاتُ لِلرِّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهُمْسَا هِ يَوْمَهِذِ لاَ تَنفَعُ السَّفَاعَةُ إِلاَمَنُ أَذِنَ لَهُ ٱلسِّمِّنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا الله يَعْلَمُ مَابِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحيطُونَ بِهِ عِلْما • وعنت الوجوه للحس القيوم وقد خاب من حمل طلما و ومن يعمل من الصَّاعَتِ وهُو مُؤْمِنْ فَلا يَخَافُ ظُلَّما وَلا هَضْمًا ١٥ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرِبِيًّا وَصِرَّفْنَا فيه مِنْ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكُمَّ اللَّهِ مِنْ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكُمَّ اللَّهِ

فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْكَكُ ٱلْحَقَّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَمُيْهُ وَقُل رَّبِّ زِدُني عِلْماً ١ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَّا ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُلَّهُ وَعَزْمًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّ ١ فَقُلْنَا يِنَادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجِنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكُ أَلَّا جَوْعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَتَّكَ لَا تَظْمَوا فِيهَا وَلَا تَضْعَى ١ فَوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلُ أَدْلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلُكِ لَّا يَبْلَىٰ ١ قَأْكَلا مِنْهَا فَدَدُ لَهُمَا سَوْءَ اتُّهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادُمُ رَبِّهُ, فَغُوىٰ ١٠ ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ, فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَيعًا بِعُثُ كُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكُرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا وَتَحُثُّرُهُ وَيُومُ ٱلْقَهَةَ أَعْمَىٰ الله قَالَ رَبِّ لِمَ مَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا الله

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ غَبُرى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بَايَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١٠ أَفَلَمْ يَهُدلَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُون يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّأُوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ وَلَوْلَا كَلَّمَةٌ سَبَقَتُ مِن رِّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلْمُسَمِّي شَفَأَصْبِرُ عَلَيْ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحُ عَدُرَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَاعِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَلْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلا تَمْدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَّا مَامَتَّعْنَابِهِ ۚ أَزُولِجًا مِّنْهُمْ زَهْرَة ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكُ بِٱلصَّلَوٰةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَانسَعَلُكَ رِزُقًا نَحْنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَاقِيةُ لِلتَّقُولُ ﴿ وَقَالُواْ لَوُلا يَأْتِينَا بَأَيَةٍ مِّن رَبِّهِ أُولَمُ تَأْتِهِم بيَّنةُ مَا فِي ٱلصِّمْ فِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُناهُم بِعَذَابِ مِّن قَبُلِهِ لَقَالُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَبَعَ عَايَتِكَ مِن قَبُلِ أَن تَذَلَّ وَنَخْزَىٰ ۞ قُلُ كُلُّ مُتَرَبِّسٌ فَتَربِّصُواْ فَسَتَعُهُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١



## نرتيها سُورَة ٱلأَنبِياءِ الْهَا

ماته الرحن الرحيم ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَا بُهُمْ وَهُمُ فِي غَفْلَةِ مُّعُرِضُونَ ٥ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكُر مِّن رَبِّهِم هُدَتْ إِلَّا ٱسْتَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١ لَاهِيةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلُ هَٰذَا إِلَّابِشْرٌ مِّثُلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحُرِ وَأَنتُمُ تُبُصِرُونَ ۞ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ٥ بَلُ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَهُ بَلُ أَفْتَرَلُهُ بَلُ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بَآيَةٍ كَمَا أُرُسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ۞مَاءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا ۖ أَفَهُمُ يُؤُمِنُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ إِلَّارِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمُ فَسُعَلُواْ أَهْلَالِذِّكُ إِن كُنتُمْ لَاتَعُلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقُنَاهُمُ ٱلْوَعُدَ فَأَنْجِينَاهُمُ وَمَن تَّشَاءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْسُرفينَ ۞ لَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبًا فِيهِ ذِكُرْكُمْ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتُ ظَالَةً وَأَنشَأْنَا تَعْدَهَا قَوْماً عَالَمَ اللَّهِ فَالمَّا أَكَسُوا بَأْسَنَا عِذَاهُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ١ لاتركضوا واربغوا إلاما أترفتم فيه ومساعنكم لعلك تُسَالُونَ ﴿ قَالُواْ يَو يُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلَمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُونَهُمْ حَتَّى مِعَلْنَاهُمْ مَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوُ أَرَدُنَا أَن تَتَّخِذَ لَهُوالْآ يَّخَذُنَهُ مِن لَّدُتَّا إِن عُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْنَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيدُمَغُهُ وَإِذَا هُوزَاهِنَّ وَلَكُمُ ٱلْوَيُلُ مِمَّا تَصِفُونَ ٥ وَلَهُ مِنْ فِي ٱلسَّهُولَةِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِنْدَهُ وَلَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعُسُرُونَ إِنْ يُسَجِّونَ ٱلَّذِلَ وَٱلنَّهَارَ لَا مَفْتُرُونَ ١ أَم أَيَّخُذُواْ عَالِهَ قَي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مُمْ ينشِرُونَ ١ لَوْكَانَ فِيهِا عَالِهَةٌ إِلَّا أُنتَهُ لَفَسَدَتاً فَسُجَانَ ٱنتَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشُ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ لَا يُسْتَلُعُمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١٠ أَم ٱلَّيْنَذُواْ من دُونه عَ الْهَ قُلُهَا تُو أُبُرُهُ لَن كُمُ هَلْذَا ذِكُرُ مَن مّع وَذِكُرُ مَنْ قَبْلِي بِلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقِّ فَهُم شَّعُرِضُونَ ١

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ, لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱلَّيْنَ ٱلرِّحْنُ وَلَدا سَجَنَه، بَلُ عِبَادٌ مُّكَرِمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ وَ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِه عِيعَمَلُونَ وَ يَعْلَمُ مَا بِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِلنَّارُتَضَىٰ وَهُم مِّنُ خَشَيته مِ مُشَفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهُ مِن دُونِهِ عَذَالِكَ جَبُرْيهِ جَهَمَّم كَذَالِكَ جَبْرى ٱلطَّلِمِينَ ۞ أَوَلَمْ يَرِ ٱلَّذِينَ عَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَارَتُقَا فَفَتَقُنَاهُمَا وَبَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاء كُلَّ شَيْء حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَميدَبِهِمُ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِحَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا لِحَيْفُوظًا وَهُمْ عَنْ عَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ١ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلنَّهُسَ وَٱلْقَمَ عُلَّا في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبُلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْنَ مِّتَّ فَهُمْ ٱلْخَلِدُونَ ١٠ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَعْذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ عَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكُرِ ٱلرَّحْانِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ غُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلاَ تَسْتَغِالُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّى هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ لَوُ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وْجُوهِهِمْ ٱلنَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ وَلاهُمْ يُنصَرُونَ ١ بِلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَد أَسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبُلِكَ فَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزُءُونَ و قُلُ مَن يَكُاؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَكُاؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْنَ اللَّهُ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم شَعْرِضُونَ ١٥ أَمْلَهُمْ عَالِهَةٌ مَنْعُهُم مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسهم وَلا هُم مِنَّا يُصْعَبُونَ ﴿ بَلُ مَتَّعْنَا هَا وَلَاء وَءَالَّاءُهُمُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَتَّا تَأْتَى ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمْ ٱلْغَلْبُونَ ١

لَيَقُولُنَّ يَوَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَادِينَ ٱلْقِسُطَ لِيَوْمِ ٱلْقِبَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَلِيبِينَ الله وَلَقَدْءَ اللَّهُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِياءً وَذِكُمْ لِّلُهُ تَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبِّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مشفقون ٥ وهذا ذِكْرُ مِّبَارَكُ أَنْ لَنَاهُ أَفَأَنْتُمُلَهُ مُنكُون ٩٠٠ وَلَقَدْء اتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَكُتَّابِهِ عَلْمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَا شِلْ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَلَيْفُونَ وقَالُواْ وَجَدْنَاءًا بَاءَنَا لَهَا عَبِدِينَ وَقَالَ لَقَدُ كُنتُمُ أَنتُمُ وَءَابًا وُكُمُ فِي ضَلَلِ مَّبِينِ ۞ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمُ أَنْ مِنَ ٱللَّعِينَ ۞ قَالَ بِل رَّبُّكُمُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَتَأْلِلُّهِ

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرْكُم بِٱلْوَحَى وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاء

إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۞ وَلَين مَّسَّتُهُمُ نَفُحَةٌ مِّنُ عَذَابِ رَبِّكَ



لَّاكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدُبِرِينَ ۞

فَجَعَلَهُمْ بُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمُ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنْذَا بَالِهَيْنَا إِنَّهُ، لَمِنَ ٱلظَّلَمِينَ ٥ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ﴿ إِبْرَاهِمِهُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ عَلَىٰ أَعُيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَلْذَا بِالهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ اللهِ قَالَ بَلْ فَعَلَّهُ, كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْعَلُوهُمْ إِنْ كَانُواْ يَنطِقُونَ ۞ فَرَجعُواْ إِلَّا أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمْ ٱلطَّالَمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هَا وَلَاء مَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفْتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكُمُ شَيًّا وَلاَ يَضْرُّكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ الله قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَأَنْصُرُواْ عَالَهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَلِعِلَينَ ١ قُلْنَا يِنَازُ كُونِي بَرُدًا وَسَلَّماً عَلَىٰ إِبْرَهِهِ ٥ وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فِعَلْنَاهُمْ ٱلْأَنْسَرِينَ ۞ وَغِيَّنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَالَهُۥ إِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلَّىنَ ١

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ فعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ﴿ وَنُعِينَا لَهُ مُكُمَّا وَعِلْمًا وَغَيَّيْنَا لَهُ مِنَّ ٱلْقَرْيَةِ الله كانت تعمل الخبات الله على عانوا قوم سوء فسقين و وَأَدْ خَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَنُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَأَسْتَجَبُنَا لَهُ، فَجَيِّنَا هُ وَأَهْلَهُ, مِنَ ٱلْكَرْب ٱلْعَظِيمِ ١٥ وَنُصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بَايَتنا اللهُ عَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَاهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوْرِدَ وَسُلِّمُنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنْمُ ٱلْقَوْم وَكُنَّا لِحُكْمِمُ شَلِمِدِينَ ۞ فَفَهَّمُنَاهَا سُلَمُنَ وَكُلَّاءَ اتَّيْنَا مُكُمًّا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوْدِد ٱلْجِهَالَ يُسَبِّئُنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلْيِنَ ﴿ وَعُلَّمَنَّهُ صَنْعَةً لَبُوس لَّكُمُ لِتُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلُ أَنْتُمْ شَكْرُونَ ٥ وَلِسُلِّيْنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ عِلَى ٱلْأَرْضِ اللَّى بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ٥



وَمِنَ ٱلشَّيَطِينَ مَن يَغُومُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ كَلِفِظِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ عِذْنَادَىٰ رَبُّهُ أَنَّى مَسَّى ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلسِّاحِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبْنَالَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكُرَىٰ لِلْعَلِيدِينَ ١ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفُلُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَأَدْ خَلْنَاهُمْ فِي رَجْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِينَ ۞ وَذَا ٱلنَّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن تَّقُدرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلْمَاتِ أَن لا إِلَّهُ إِلَّا أَنتَ سُجُنَكَ إِنَّ عَنتُ مِنَ ٱلطَّلِمِينَ ۞ فَأَسْتَجَبُنَالَهُ, وَتَجَيِّنُهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَ كَذَالِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَ زَكَرِيّا لِحُذْنَادَىٰ رَبُّهُ رَبِّ لَاتَذَرْ فِي فَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَالَهُ, يَمْنَى وَأَصْلَحْنَالَهُ, زَوْجَهُ, إِنَّهُمْكَانُواْ يُسْرِعُونَ فِ ٱلْخِيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ١

وَالَّتِي أَمْصِنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَغُنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ١٠ إِنَّ هَذُهِ مَ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَلِحِدَةً رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمُ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ۞ فَمَن يَعُمَلُ مِنَ الصَّالِيَّتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَعِنَّا لَهُ كُتِبُونَ ١٥ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّا مَا أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ١٥ مَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ مَدَبِ يَنْسِلُونَ ١ وَ اقْتَرَبَ ٱلْوَعَدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَلَوَيُلَنَا قَدُكُنَّا فِي غَفْلَة مِّنُ هَاذَا بِلُ كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱلله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُهُ لَهَا وَارِدُونَ ١ لَوُ كَانَ هَنْؤُلَّاء عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلْدُونَ اللهُمْ فيهَا زَفيرٌ وَهُمْ فيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ اللَّذِينَ سَيقَتُ لَهُم مِّنَّا ٱلْمُسْنَىٰ أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتُ أَنفُسُهُمُ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلُهُمُ ٱلْمَالَيْكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ١ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَاءَ حَطَّى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ حَمَابَدَأْنَا أَوَّلَ خَلُقِ نُعِيدُهُۥ وَعُدًّا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ۞ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلرِّبُورِ مِنْ بَعُدِ ٱلدِّكُرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هَلْذَا لَبَلُّغًا لِّقَوْمِ عَلِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ۞ قُلْ إِنَّا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَهَلَ أَنتُم مُّسَامُونَ ١ فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ عَاذَنتُكُمْ عَلَى سَوَّاءٍ وَإِنْ أَدُرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ بِعُلَمُ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُونَ ١٥ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ, فِتُنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَّا حِينِ ١٥ قَالَ رَبِّ أَدُكُم بِٱلْحَقُّ وَرَبِّنَا ٱلرِّجَانُ ٱلْمُستَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١ ، رو آلي سورة مج (ترتيبها



## مِ اللهِ الرَّحْنِ الرِّحِيمِ

تِأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيةٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةِ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكِرَى وَمَاهُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مّريد ٥ كُتب عَلَيْهِ أَنَّهُ مِن تُولَّاهُ فَأَنَّهُ بِضِلَّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَّا عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ في رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَغَةِ خُلَقَةٍ وَغَيْرٍ خُلَقَةٍ لِّنْتِينَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَّا أَجَل مُّسَمِّى ثُمَّ غُرْبُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبُلُغُوا أَشدَّكُمْ وَمِنكُم مِّن يُتَوفَّا وَمنكُم مِّن يُردُّ إِلَّا أَرْدَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ آهُتَرَّتُ وَرَبِتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ هُو الْحَقَّ وَأَنَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَديرُ ٥ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارِيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن في ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْ وَلَاهْدَى وَلَاكِتَابِ مُّنيرِ ٥ ثَانِي عِلْفِهِ لِيُضِلُّ عَنْسِيل ٱللهِ لَهُ، فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَنْذِيقُهُ وَمُ ٱلْقِيَةَ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ مِمَاقَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنْ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ, خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابِتُهُ فِتُنَةٌ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمِينُ إِلَيْ عُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يِضُرُّهُ، وَمَا لَا يَنْفَعُهُ وَاللَّهُ هُو ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَنْ ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن تَفْعِهُ لَبِئُسَ الْمُولَى وَلَبِئُسَ الْعَشِيرُ اللَّهِ اللَّهِ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَةِ جَنَّتِ جَدِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٥ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنضُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْمَنْدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقُطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلُ يُذُهِبُّ كَيُدُهُ، مَا يَغِيظُ اللَّهُ السَّمَاءِ ثُمَّ لَيغيظُ

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ عَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّاللَّهُ يَهْدِى مَن يُريدُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْ وُا وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّائِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَالْمِوسُ وَالَّذِينَ أَشُرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفُصِلُ بِيُنَاهُمُ يُومُ ٱلْقِيلَةُ عِنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ أَلَّاللَّهُ لَكُو مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمُسُ وَٱلْقَدَرُ وَٱلنَّهُ وَمُ وَٱلْجَالُ وَٱلسَّجَرُ وَٱلدَّوَاتِ وَكَثيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٥٥ هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن تَّادٍ يُصبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ إِنَّ ٱللَّهُ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١

وَهُذُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُذُواْ إِلَّا صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ الله الله الله الله الله الله الله والمسجد الله والمسجد ٱلْكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِمِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لاَ تُشْرِكُ بِ شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّايِفِينَ وَٱلْقَايِمِينَ وَٱلرُّتِّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ا ليشهدُواْ مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُرُواْ ٱسْمَالِكُ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِمَةِ ٱلْأَنْعَامُ فَكُلُواْ منْهَا وَأَلْمُعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيَقُضُواْ تَفَتَّهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيْطَوَّفُواْ بِٱلْبَيْت ٱلْعَتِيقِ ١٥ دَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرْمَتِ ٱللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ فَأَجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلرُّورِ ١

كْنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ عَوْمَن يُشْرِكُ بِأَلِيَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيخُ فِي مَكَانِ سَعِيقِ ۞ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَيْمِ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ ١٥ لَكُمْ فِيهَا مَنْفِعْ إِلَىٰ أَجِلِمُّسَمَّى ثُمَّ عَلَّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيذُكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارِزَقَهُم مِّنُ بَهِيةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُ عُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَبِشِّر لَخْبِتِينَ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِر ٱللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَيْما أَصَابَهُمْ وَٱلْفِيهِ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمُ يُنفقُونَ ۞ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فيهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُواْ أَسُمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبِثُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنُهَا وَأَلْمِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلادِمَا وُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوىٰ مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَنْكُمُ وَبِشِّرِ مُسِنِينَ ﴿ وَإِنَّالِلَهُ يُدَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ١



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُّمُوا ۗ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ أُنْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبِّناً ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمتُ صوامع وبيع وصلوات ومسلمد يذَّكر فيها أسه ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلِينْصُرِنَّ ٱللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُومٌ عَزِيزٌ ٥ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوْاْ ٱلرَّكُوٰة وَأَمَرُواْ بِٱلْمَرُوفِ وَنَهُواْ عَنَ ٱلْمُنْكُلِّ وَلِيَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٥ وَإِن يُحَدِّبُوكَ فَقَدُ كَنَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتُمُودُ ١٠ وَقُومُ عِبْرَهِيمَ وَقُومُ لُوطٍ ١٠ وَأَصْعَابُ مَدِينَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ لَنَدُتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٤ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةِ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِعُرِ مُعَطَّلَةً وَقَصْرِ مَّشيد ١٠٥ أَفَلَهُ يَسيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ١

وَيَسْتَغِالُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُ، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَنَذُتُهَا وَإِلَّ ٱلْصِيرُ ۞ قُلُ تِنَاتُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَالُكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مِّغُفْرَةٌ وَرِزُقٌ كُرِيهٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي عَالِيْنَا مُعَلِيْنَ أُوْلَيْكَ أَصْعَبُ ٱلْجِيمِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلاَ نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أُمُنيَّتِهِ فَينسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلَقِي ٱلسَّيْطَنُ ثُمَّ يُحُكُمُ ٱللَّهُ عَالِتِهِ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ مَكِيهٌ صَلِّحَ اللَّهُ عَلَيمٌ مَكِيهٌ صَلِّحِعَلَ مَا يُلِقِ ٱلشِّيْطَانُ فِتُنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٥ وَلِيعُلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَتَّى مِن رَّبِّكَ فَيُؤُمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقيمِ ٥ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ مَتَّىٰ تَأْتِيهُمْ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥

(d)

ٱلْمُلُكُ يَوْمَعِذِ يُلَّهِ يَحُكُمْ بَيْنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِكَتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا فَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ في سبيل ألله ثُمَّ قُتِلُوا أَوْمَاتُواْ لَيَرُزْقَتَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهِ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ۞ لَيْدُ خِلَتَّهُم مُّدُخَلًا يَرْضُونَهُۥ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلَيْمٌ ۞ ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بْغَي عَلَيْهِ لَـنَـصُرِيَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَـفُوٌّ غَـفُورٌ ۞ وَالَّهُ إِنَّ اللَّهُ يُولِمُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُ وَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ هُو ٱلْيَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ هُنُ صَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ ١

أَلَهُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُهُ مَّا فِٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجُرَى فِي ٱلْجُر بِأَمُره ِ وَيُسِكُ ٱلسَّهَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرُضِ إِلَّا بِإِذُ نِهِ ۗ إِنَّ ٱلسَّهَاءَ بَالْنَاس لَرَءُونٌ رَّحِيهٌ ۞ وَهُو ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيدُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ۞ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُتَكَ فِٱلْأَمْرَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنْ جَلَالُوكَ فَقُلُ ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥ ٱللَّهُ يَحْكُمْ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقَلَمَة فِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهِ يَعْلَمُ مَا في ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كَتَبِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمْ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكُرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ عَلِيتِنا قُلْ أَفَأُنتِ عُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُم السَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

يَأْيُهَا ٱلنَّالْ فُرِبَ مَثَلٌ فَأَسُمَعُواْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱلله لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُواَّجُمِّعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَنَّا للَّا يَسْتَنِقَذُوهُ مِنْهُ صَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْطَلُوبُ ﴿ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهُ مِقَ قَدْرِهِ عِنَّاللَّهُ لَقُويٌّ عَزِيزٌ اللهُ يَصْطَفَى مِنَ ٱلْمَلْيَكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيعٌ بَصِيرٌ ايعُلَهُ مَابِينَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَأَسْجُدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبِّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْنَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِدُنَ ١٠٥ وَجَاهِدُواْ فِي ٱلله حقّ جهاده عُهُو لَبْتَينَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرِجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُو سَمَّلْكُمْ ٱلْسُلِّينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرِّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَداء عَلَى ٱلنَّاسَ فَأَقِهُوا ٱلصَّلَوٰة وَءَاتُوا ٱلرَّكُوٰة وَٱعْتَصِهُواْ بأُلَّه هُومُولَكُمُ فَنعُمَ ٱلْمُؤلِّل وَنعُمَ ٱلنَّصِيرُ ١

(تربيهاً) سُورَةُ ٱلْؤُمنُونَ (آيامًا



مِ ٱللهِ ٱلرِّحْنُ ٱلرِّحِيمِ قَدْ أَفْلَحِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرضُونَ۞وَٱلَّذِينَ هُمُ لِلرِّكُوةِ فَاعِلُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَلِفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيُّنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكُ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَاتِهِمُ وَعَهْدِهُمُ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلُواتِهِمُ يُكَافِظُونَ ۞ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرُدَوْسَ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةِ مِّن طِينِ ١٥ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مِّكِين اللهُ عَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَتَلَقْنَا ٱلْمُضْعَة عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ كُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًاءَلَخَوْفَتَيَارَكَٱللَّهُ أَخْسَنُ ٱلْخَلَقِينَ الله عُمَّ إِنَّكُم بَعُدَذَالِكَ لَمَيَّتُونَ اللَّهُ إِنَّكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَابِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِينَ ١

وَأَنْزِلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ بُقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَىٰ دَهَابِ بِهِ لَقَادِ رُونَ ١٥ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن خَيلٍ وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٥ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِم لَعِبْرَةً تُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ عُمَانُونَ ﴿ وَلَقَدُأَرُسَلْنَا نُوحًا إِلَّى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَا وُاللَّذِينَ كُفَرُواْمِن قَوْمهِ مَاهَٰذَا إِلَّابِشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُرِيدُأَن يَتَفَضَّ لَعَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَالَّإِينَ الْأَوَّلِينَ ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبِّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينِ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُ فِي بَمَا كَذَّ بُونِ ۞ فَأَوْ مَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بأَعَيْنِنَا وَوَحُينَا فَإِذَاجِاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِيْنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مِنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ نُهُمُّ وَلا تُخْلَطِبُنِي فِي اللَّذِينَ ظَلَّمُوا إِنَّهُم مُّغُرَّقُونَ ١

كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَّكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْلَا مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلْقَاءِ ٱلْأَخِرة وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَاذًا إِلَّا بِشَرُّ مِّثُلُكُمْ عَاكُوْ مِنَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشَرَبُ مِنَا تَشَرَبُونَ ﴿ وَلَئِنَ أَطَعُتُم بِشُرّا مِثْلَكُمُ إِنَّكُمْ إِذًا لَّكَ يِسِرُونَ ﴿ أَيِّكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُّمْ وَكُنتُمْ ثُرَابًا وَعظَّمًّا أَتُّكُم هُنُرَجُونَ ١٠ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١٠ إِنَّ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا عَوْتُ وَعَيْهَا وَمَا عَنْ بَعُوثِينَ اللهِ إِنْ هُو إِلَّارِجُلَّ افْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا وَمَا غَنْ لَهُ مِنْ مُؤْمنينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بَمَا كَذَّبُونِ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيْصُمِينَ تَلدِمِينَ ۞ قَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعُداً

فَإِذَا ٱسْتَويْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلُكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ

يِلِّهِ ٱلَّذِي غَيِّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلَمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًّا

مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ۞ إِنَّ فِذَالِكَ لَّإِيِّ وَإِن



للَّقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ قُرُونَاءَ اخْرِينَ ۞

مَاتَسُبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ١٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرا كُلُّمَا عِلَا أُمَّةً رَّسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَتْبِعُنَا بِعُضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَآيُؤُمِنُونَ ١٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَنَاهُ هَرُونَ بَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ @إِلَّا فرُعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَالَمْ تَكُبِرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْؤُمِنْ لِبَشَرِينِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوِنْنَاهُمَا إِلَّا رَبُوةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمعِينِ ﴿ يَأْتُهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّلَةِ وَاعْمَلُواْ صَلِعًا يَاتِي بَمَاتَعُمَلُونَ عَلِيهٌ ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ عَلْمَتُكُمُ أُمَّةً وَلِمِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرِهُم بِينَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ عِالَدَيْهِمُ فَرِحُونَ ﴿ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينِ ۞ أَيْ سَبُونَ أَنَّا يُدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ فَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلِلَّايِشُعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنَ خَشَيَةً رَبِّهِ مُّشُفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَهُم بَايَتِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَهُم بِرَبِّهِمُ لَا يُشْرِكُونَ ۞

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَّا رَبِّهُمْ رَجِعُونَ ٥ أُوْلَيْكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَبُّ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ عَمْرَةً مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعُمَلُ مِّن دُونِ ذَالِكُ هُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَةً مِّن وَاللَّ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ١ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَّرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمُ يَخُونَ ١٤ لَا يَعْتَوْهُ وَاللَّهِ مُعَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا يُنْصَرُونَ ٥ قَدُكَانَتُ عَالَتِي تُتُلَّى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ١ مُسْتَكُبِرِينَ بِهِ سَلْمِرَاتَهُجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبِّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْجَاءَهُم مَّالَمْ يَأْتِءَ ابَّاءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَمُلَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمُلَّهُ مُنكِرُونَ ۞ أَمُ يَقُولُونَ بِهِ حِبَّةُ ۖ بَلُجَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْتُرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ ۞ وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُواءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّهَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بِلُ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعُرضُونَ ۞ أَمْ تَسْتَلْهُمْ خَرْجًا فَخْرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّارْقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَّا صَرَاطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ



وَلُوْرَحِنْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِنْ ضُرِّ لَلَجُّواْ فِي طُغْيَلِنِهِمُ يَعْمَوْنَ ﴿ وَلَقَدُ أَنَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٥٠ حَتَّى إِذَا فَتَحُنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَاعَذَابِ شَدِيد إِذَاهُمُ فيه مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعَدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ غُشْرُونَ ﴿ وَهُواللَّذِي يَحْي عَي وَيْمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارُّ أَفَلَا تَعُيقُلُونَ ۞ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ٥ قَالُواْ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَعِنَّا لَمِبُعُوثُونَ القد وُعدْنَا غَنْ وَءَابَاؤْنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ بِلَّهُ قُلُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۞ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قُلُ مَنُ بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّىٰ تُسْمَرُونَ ۞

بَلُ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكَيْدِبُونَ ۞مَا ٱتَّخَذَاتِتُهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بَمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمُ عَلَى بِعُضْ سُبُحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلَم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا تُريِّي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلا تَجُعَلَىٰ فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلمينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن ثُرِيكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَادِرُونَ ۞ أَدُفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيَّةَ غَنْ أَعْلَمْ بَمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ٥ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١٥ لَعَلَى أَعْمَلُ صَلِعاً فِمَا تَرَكُتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلَّهُ فُو قَايِلُهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرُزَخْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفْخَ فِي ٱلصُّور فَلا أَنسَابَ بِينَهُمْ يَوْمَيِذِ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ ۞ فَمَن ثَقْلَتُ مَوَازِينُهُ, فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ، فَأُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسِهُمْ في جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ٥ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمُ فِيهَا كُلِّونَ ١

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي ثُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ @ قَالُواْ رَبَّنَا عَلَيْتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۞ رَبِّنَا أَخْرِجُنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ١٥ قَالَ أَخْسَعُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ هَ إِنَّهُ, كَانَ فَرِيقٌ مِّنُ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنًا عَلَمْنَا فَأَغُفُرُلْنَا وَٱرْحَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِينَ ۞ فَأَتَّخَذُ ثُمُوهُمُ سِخُرِيًّا حَيًّا أَنسَوْكُمْ ذِكُرى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْعَكُونَ ١ إِنِّي جَزْيَتُهُمْ ٱلْيَوْمَ عَاصَبُواْ أَنَّهُمُ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ شَقَلَ كُمُ لَبِثُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنْينَ ﴿ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسُعَلَّ الْعَادِّينَ ١ قَالَ إِن لَّبِثُتُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ أَفْسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَيْثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاثْرُجِعُونَ ﴿ فَتَعَلَّى ٱللَّهُ ٱلْلَكُ ٱلْحَقِّ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿ وَمَن يَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَاخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّا حِسَابُهُ عِندَرَتِهِ عِنْهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١٠ وَقُل رّبّ أَغُفرُ وَأَرْحَمُ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرّ حِينَ سورة النور (ترتيبها)

م ألله ألرَّحْنُ ٱلرَّحِيمِ

سُورة أَنْزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنْزِلْنَافِهَا ءَايَتِ بِيِّنَتِ لَّعَلَّمُ تَذَكَّرُونَ ٥ ٱلزَّانِيةُ وَٱلرَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلِّ وَلِحِدِ مِّنْهُا مِائَةَ جَلْدَةً وَلا تَأْخُذُكُم بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلْيَشْهِدُ عَذَابِهُمَا طَابِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشُرِكَةً وَالْوَانِيةُ لَا يَنكُ دُهَا إِلَّا ذَانِ أَوْمُشُرِكٌ وَمُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْوُمنينَ ٥ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْحُصنَتِ ثُمَّلَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَداءً فَأَجْلِدُوهُمُ مَّنِينَ جِلْدَةً وَلاَتَقَبِلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبِدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُّ الْفَلْسِقُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَهُ الْفَانَّاتُهُ غَفُورٌ رِّحِيثٌ ٥ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُواجِهُمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدّاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ لَكِدِهِمُ أَرْبِعُ شَهَادَاتِمٍ بِأَلِيَّهُ إِلَّنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَٱلْخَلِيسَةُ أَنَّ لَعُنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَلَاتٍ بِأَلَّهُ إِنَّهُ لِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَالْخَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّلْدِقِينَ ٥ وَلَوْلا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْتُهُ وَأَنَّاللَّهُ تُوَّا بُ حَكُمْ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفْكِ عُصَبَةٌ مِّنكُمُ لَاتَحُسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلُهُو خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمُ وَٱلَّذِي تَولَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ لَا إِذْ سَعَبُوهُ ظَنَّ ٱلْوُمَنُونَ وَٱلْوُمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ١ لُّولَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْلَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، في ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَة لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنْتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمَّ الَّيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيّناً وَهُوَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلُولًا إِذْ سَمِعُمُوْهُ قُلْتُم مّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّم بَهٰذَا سُبِحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ اللَّهِ عَظُكُمُ ٱلله أَن تَعُودُ و لِيثُلِهِ أَبِدا إِن كُنتُم مُّؤُمنِينَ ﴿ وَيُبِينَ ٱللَّهُ ٱلْآيَتُ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ مَكِيدٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحْشَةُ فِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلَيٌّ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَاتَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱلله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رِّحِيمٌ ١٠٠٥



ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَوْلاَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْتُهُ مَازَكَامِنكُم مِّنْ أَحَدِ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يُزِكِّ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ ﴿ وَلا يَأْتِل أُوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُمُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤُتُواْ أُولِي ٱلْقُرُبَا وَٱلْسَاكِينَ وَٱلْمَجْرِينَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهُ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحْبُونَ أَنْ يَغُفَرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرُمُونَ الْحُصَنَاتِ ٱلْخَلْفِلَاتِ ٱلْوُمِنَاتِ لْعِنُواْ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنْتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ \_\_\_ بوقيهم الله دينهم لحق ويعلمون أنّ الله هو لحق البين الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيَّبَاتُ للطّيبينَ وَٱلطّيبُونَ لِلطّيبَتِّ أَوْلَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مِّغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيهٌ ١٠ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاتدُّنْلُواْ بِيُوتاً عَيْرَ بِيُوتكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلَهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞

فَإِن لَّهُ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدْنُالُوهَا حَتَّىٰ يُؤُذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزُكَ لَكُمْ وآلله ماتعَالُونَ عَلَيهُ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جِنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فيهامتَاع للمُ وَاللَّه يَعْلَمُ مَاتْبُدُونَ وَمَا تَكْتُونَ ا قُل لِلْمُؤُمنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِ هِمْ وَيَحُفَظُواْ فَ اللَّهِمُ وَيَحُفَظُواْ فُرُوجِهُمْ ذَالِكَ أَزْكَالَهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِّلُمُ وُمِنَاتِ يَغُضُفُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُوجِهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّامَاظَهُرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبُنِّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلايبُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتُهِنَّ أَوْءَابَابِهِنَّ أَوْءَ بِأَءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَا بِهِيَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِ ۖ أَوْ إِنُوانِهِ ۗ وُبِي إِخُوانِهِنَّ أَوْبِي أَخَواتِهِنَّ أَوْنِسَابِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنْهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بأَرْ بُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْكُونَ ۞

وَأَنكُوا ٱلْأَيْمِ مِنكُمُ وَٱلصَّلِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّا عِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغُنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهٌ اللهِ وَلْيَسْتَعُفِفُ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّىٰ يُغُنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهُ وَاللَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابِ مِمَّامَلَكَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلَمْ تُمُ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيءَ اتَّاكُمُ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكُرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ ابَعُد إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورْ رِّحِيدٌ ﴿ وَلَقَدُأْنَزُلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتِ مُّبَيّنَتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُوْاْمِنَ قَبُلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْتَّقِينَ ١٠٠ وَالسَّهُ نُورُ ٱلسَّهُ إِنَّ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُنُورهِ عَكَشُكُوٰة فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمُسَاحُ فِي زُجَاجَةٌ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجْرَةِ مَّبْرَكَةِ زَيْتُونَةٍ للشرُقيّة وَلاَعْرُبيّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمْ مَنْسَلُهُ نَارٌ نُّورُ عَلَىٰنُورِ يَهُدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضُرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثِلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّشَى عِمَلِيمٌ فَي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيْذُكَرَ فِيهَا أَسُهُ وُيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُو وَٱلْآصَالِ ٥



رِجَالٌ لَّاتُلُهِ هِمْ تَجَلَّرَةٌ وَلَابِينٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّاوَةِ وَإِيَّاءِ ٱلرِّكُوةَ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴿ لِيَجْزِيهُمْ ٱلله أَحْسَنُ مَاعِمُ لُواْ وَيَزيدَهُم مِّنْ فَضَالِهِ وَٱلله يَرُزْقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يحُسِبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَاءً حَتَّى إِذَاجِاءَهُ, لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجِد ٱللَّهُ عِنده، فُوفَّلُهُ حِسَابِةٌ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ أَوْكُفُلُمَاتٍ فِي جَرِ جِيِّ يغَشَلُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِنَاتٌ ظُلْمَتُ بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَنْرِجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدُيْرِنْهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ ۞ أَلَهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن في ٱلسَّمَلُولَةِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلْقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ, وَتَسْبِيمَهُ, وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَهُ تَرَأُنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بِينَهُ، ثُمَّ يَجُعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَغُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَرِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرِدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذُهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ اللهِ

يُقِلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي ٱلْأَبْصَارِ و الله خَاقَ كُل دَابَّةِ مِن مَّاء فَمِنْهُم مِّن يَشِي عَلَى بطنه وَمِنْهُم مِّن يَشِي عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مِّن يَشِي عَلَىٰ أَرْبِعَ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيْنُ لِقَدُ أَنزَلْنَا عَلِيَتٍ مُبِيِّنَاتُ وَٱللَّهُ يَهُدى مَن يَشَاءُ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمِ ﴿ وَيَقُولُونَ عَامَنَّا بِأَنَّهِ وَبِٱلرِّسُولَ وَأَطَعُنَا ثُمَّ يَتُولَّكُ فَرِيقٌ مِّنُهُمْ مِّنَابِعُدِ ذَلِكُ وَمَا أَوْلَئِكَ بِٱلْمُوْمِنِينَ۞ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بِينَهُمُ إِذَا فَرِينٌ مِّنْهُم مُّعُرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمْ ٱلْحَقَّ يَأْتُواْ اليُه مُذُعِنينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم سَرضٌ أَمِ ٱزْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، بِلُ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْنُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْسَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَيْكَ هُمْ ٱلْفُطِونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُغُشُ ٱللَّهُ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ ۞ \*وَأَقْسَمُوا بِأَلِلَّهِ جَهُداً يُمَنِهِمُ لَئِنَ أَمَرُهُمُ لِيَخْرُجُنَّ قُل لاَنْقُسِهُا طَاعَةٌ مَّغُرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ا



قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُتُم وإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَمُواْ مِنْكُمُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخُلُفَتَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخُلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَهُكِّنَا لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمُ وَلَيْبِدِّلَنَّهُم مِّنَا بِعُدِ خَوْفَهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَايْشُرِكُونَ بِ شَيْئًا وَمَن كُفَرَ بِعُدَذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَقَهُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلرَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا عَسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأُولَهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبُّسَ ٱلْمَدِرُ ۞ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِيَسْتَغُذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَمْنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبُلُغُوا ٱلْخُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَثُ مَرَّاتً مِّنْ قَبْل صَلُّوٰةُ ٱلْفَجْرُ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُم مِّنَ ٱلنَّظَهِيرَةِ وَمِنْ بِعُد صَلُّوة ٱلْعِشَاء قَلَاثُ عَوْرَاتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ بْنَاحْ بِعُدَهُنَّ مَوَّافُونَ عَلَيْكُم بِعُضْكُمْ عَلَى بِعْضَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيِتُ وَٱللَّهِ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ۞

وَإِذَا بَلِغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمْ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَغُذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمُّ كَذَاكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَايِنَا فِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ ۞ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ عَيْرَ مُتَبِرِّجَاتِم بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعُفِفُنَ خَيْرُ لَّهُ فَيْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرِجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرِجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرِجٌ وَلَاعَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَن تَأْكُلُواْمِنُ بْيُوتِكُمُ أَوْبِيُوتِ ءَابَابِكُمُ أَوْبِيُوتِ أُسَّهَاتِكُمُ أُوبِيُوتِ إِخُوانِكُمْ أَوْبِيُوتَ أَخَواتِكُمْ أَوْبِيُوتَ أَعُمَامِكُمْ أُوبِيُوتِ عَمَّلِتِكُمُ أَوْبِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْبِيُوتِ خَالَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَا عَهُ أَوْصَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلَّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسكُمْ تَحَيَّةً مِّنُ عند ٱللَّه مبر كة طيبة كناك يبين الله عُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّد كُمْ تَعْقَلُونَ ١

عِيَّمَا ٱلْوَّمِنُونَ ٱلَّذِينَءَ لَمَنُواْ <mark>بِاللَّهِ</mark> وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْر جَامِعِ لَّمْ يَذُهَبُواْ حَتَّى يِسْتَغُذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغُذِنُونَكَ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلِيّهِ وَرَسُولُهِ فَإِذَا ٱسْتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهُمْ فَأَذَن لِّن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرُلَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله للَّهِ عَالُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بِعَضِكُم بِعُضاً قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَأَيْحُ ذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُمُ فِتُنَةً أَوْيُصِيبُمُ عَذَابُ أَلِيدٌ الله إِنَّ يِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّهُوٰتِ وَٱلْأَرْضُ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّنُهُمْ مِاعَمِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْمُ اللَّهِ



لِينَ عَلَىٰ ٱلرِّحِيمِ اللَّهِ ٱلرِّحْيَٰ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ عِلَيْكُونَ لِلْعَلِّمِينَ نَذِيرًا

٥ ٱلَّذِى لَهُ مُلُكُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن

لَّهُ، شَرِيكٌ فِي ٱلْلُكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ، تَقْدِيرًا ١٠



وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِمَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَيمُلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلاَنفُعًا وَلاَتمُلكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوْةً وَلا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلِذًا إِلَّا إِفَكُ ٱفْتَرَكُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاخَرُونَ فَقَدُ مَاءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُواْ أَسَاطُهُ ٱلْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ ثُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلُ أَنْزَلَهُ ٱلَّذِي مَعْلَمُ ٱلسِّيِّ فِي ٱلسِّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ, كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٥ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ لَوْلاً أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ مِنَّةٌ بِأَكُلُ منها وقال ٱلطَّالمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْعُورًا ۞ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْتَالَ فَضَالُواْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَيَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا ۞ بَلُ كَذَّ بُواْ بٱلسَّاعَةُ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مِّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ا وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوْا هْنَالِكَ ثُبُورًا ۞ لا تَدْعُواْ ٱلْهُمَ ثُبُورًا وَلِحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٥ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلُدِ ٱلَّتِي وْعِدَ ٱلْنَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ۞ لَّهُمُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًّا مَّسُّءُولًا الويوم يحشرهم ومايعبدون من دون الله فيقول عانتم أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا وُلَّاءِ أَمْ هُمْ ضَالُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبُعَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغَى لَنَا أَن تَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَّاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلدِّكْر وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١٥ فَقَدُ كَذَّ بُوكُم بَمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلاَنصُرا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١٥ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ مِنَ ٱلْرُسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُانُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَنْهُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقَ وَجَعَلْنَا بِعُضَكُمْ لِبَعْضِ فِتُنَةً أَتَصُبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١



\*وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوُلَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلِّيْتَا ٱلْمَلِّيْتَا ٱلْمَلِّيْتَ أَوْ نَرَىٰ رَبِّنا لَقَدِ الْمُتَكُبِرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُنُوا كَبِيرًا الله يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَالَيْكَةَ لَابْشُرَىٰ يَوْمَعِذِ مِجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّجُورًا ١٥ وَقَدِمْنَا إِلَّا مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَاءَ مَّنثُورًا ١٥ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَعِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٥ وَمُومَ تَشَقَقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُرِّلَ ٱلْلَّهِ كَاهُ تَنزيلًا ۞ ٱلْمُلُكُ يَوْمَعِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيُهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذُتُ مَعَ ٱلرِّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيُلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكُرِ بَعُدَ إِذْ جَاءَ فِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّنَيِّ عَدُوًّا مِنْ جُرُمِينُ وَكُنَّ بِرَبِّكُ هَادِياً وَنَصِيراً ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَانُرَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُوانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنْشَبِّتَ بِهِ فُوَادَكُ وَرَبَّلْنَهُ تَرْتيلًا الله

وَلا يَأْتُونَكَ مِثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا جَهَنَّمَ أُوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَنَّاهُ هَارُونَ وَزيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذُهَبَّا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَلِتنَا فَدَمِّرُنَهُمْ تَدُميرًا ۞ وَقَوْمَ نُوح لا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغُرَقُنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ عَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلَمًا ﴿ وَعَادًا وَثُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِي وَقُرُونًا بِينَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلًّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَلَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ۞ وَلَقَدُ أَتَوُاْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمُطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَلَمُ يَكُونُواْ يَرُونَهَا بَلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا المَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوُنَ ٱلْعَذَابِ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَّهُ وُهُولُهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْ قِلُونَ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامُ بِلُ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَلَمُ تَرَ إِلَّا رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلْهُ, سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلسَّهُسَ عَلَيْهِ دَليلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُ مُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ بُشُرًا بِيْنَ يَدَى رَحْتَةً وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ١٥ لِغُغُ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنْسُقِيهُ, مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَلَما وَأَنَاسِ كَثِيرًا ١٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ بِينَهُمُ لِيذِّكُرُواْ فَأَيَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ١٥ وَهُواللَّذِي مَرِجَ ٱلْحُرِينِ هَلْذَا عَذْبٌ فُراتٌ وَهَذَا مِلْ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَنَا وَحِبُراً هَجُوراً ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بِشَراً فِجَعَلَهُ,نسباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمُ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ طُهِيرًا ٥



•

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلُمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَّا رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْيِ ٱلَّذِي لَا يَمُونُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عباده عبيرا الآذى خلق السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِيَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتُوى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرِّحْنُ فَسْعَلُ بِهِ خَبِيرًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْمُحُدُواْ لِلرِّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرِّحْمَانُ أَنْسُهُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمُ نْفُورًا ١٠٥ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فيها سرَبّا وَقَمَّا مُّنيرًا ﴿ وَهُوا لَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خلْفَةً لِّنَ أَرَادَ أَن يَدِّكُم أَوْأَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعَبَادُ ٱلرِّحْنِ ٱلَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِ لُونَ قَالُواْ سَلَماً ١٥ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّداً وَقِيلماً ١٥ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَصُرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّهُ عِنَّا عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ١٥ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٥ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُتُرُواْ وَكَانَ بِيْنَ ذَالِكَ قَوالما ١ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ عِلَها عَلَمْ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١ نضاعف لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقَلَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبِدِّلُ عُمِلًا صَلِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبِدِّلُ ٱلله سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحَمًا ١ وَمَن تَابَ وَعَمَلَ صَلِماً فَإِنَّهُ، يَثُونِ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بَالِيَةِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا و و الله قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَبْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أُوْلَيْكَ يَجْزُوْنَ ٱلْغُرُفَةَ مَاصَرُواْ وَيُلَقَّوُنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَّمَّا ٥ خَلِدِينَ فَهَا حَسْنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبُواْ بِكُمْ رَبِّ لَوْلاَ دُعَا وَٰكُمُ فَقَدُ كَذَّبُتُمُ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا ۞



ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيهِ طسم وتِلْكَ عَلَيْتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ وَلَعَلَّكَ بَخِعٌ تَّفُسَكَ ٱلَّا

يَكُونُواْ مُؤْمنِينَ ۞ إِن تَشَأُ نُنَرِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِءَايَةً فَظَلَّتُ

أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَلْضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْر مِّنَ ٱلرِّحْنُ عُدَّةٍ إِلَّا

كَانُواْ عَنْهُ مُعُرضِينَ ۞ فَقَدُكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمُ أَنْبَاؤُاْ مَا كَانُواْبِهِ

يَسْتَهُزءُونَ ۞ أَولَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْكِتْنَا فِيهَا مِن كُلَّ

زَوْجٍ كَرِيمٍ اللَّهِ فَوَذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَعُتَرُهُم مُّؤُمنينَ

٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيهُ ٥ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ

ٱغْتِٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَوْمَ فَرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ

أَن يُكَذِّبُونِ ١ وَيَضِيقُ صَدرى وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ

إِلَّا هَارُونَ ١٥ وَلَهُمْ عَلَى ذَنُانٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١٥ قَالَ

كَلَّ فَأَذْهَبَا بَالِيْتِنَا إِنَّامَعَكُم مُّسْتَعُونَ ۞ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا

عِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ أَنُ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ١٥ قَالَ

أَلَّهُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُوكَ سِنِينَ ١

وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهِ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ



قَالَ فَعَلَتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِّينَ ۞ فَفَرَرُتُ مِنكُمُ لَا الصَّالِّينَ خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي مُكُمّاً وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْرُسَلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نعُمة تُنْهَا عَلَى أَنْ عَبّدت بِي إِسْرَاءِيلَ اللهُ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ١ قَالَ لِلنَّ حَوْلَهُ وَأَلَاتَسْتَعُونَ ١ قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ عَابًا بِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَحُنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْشُرِقِ وَٱلْغُرِبِ وَمَابِينَهُمَّا إِن كُنتُمُ تَعُقِلُونَ ۞قَالَ لَمِنَ ٱتَّخَذُتَ إِلَّهَا عَيْرِي لَأَبْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْسَّجُونِينَ وقَالَ أُولَوْجِئُتُكَ بِشَيْءِمُّبِينٍ وقَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِى ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ١٠ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَاهِي بَيُضَاّءُ لِلتَّاظِرِينَ الْمَالَمِ حَوْلَهُۥ إِنَّ هَاذَا لَسَحْرٌ عَلِيهٌ ١٠ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَلَيْهُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَنَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَايِنِ حَشِرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ ١٥ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلُ أَنتُم هُجُمَّعُونَ ١٠

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّمَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِبِينَ ۞ فَلَمَّا جَأَءَ ٱلسَّمَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجُرًّا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْعَلِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّكِنَ ٱلْقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْمَا أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ وَعِصِيَّهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَغُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا ٱلْغَلِبُونَ ١٠ فَأَلَقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفْ مَا يَأْفِكُونَ وَ فَأُلُقَ ٱلسَّحَ مَ الْجِدِينَ وَقَالُواْ ءَامَتَّابِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ الْعَلَّمِينَ الْعَلَّمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ عَامَنتُمْ لَهُ، قَبُلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ، لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّهَ كُمُ ٱلسِّمُ وَلَسَوْقَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلُكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصِلِّبَتُّكُمْ أَجْعِينَ فَقَالُواْ لَاضَيِّرَ إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظُمَعُ أَن يَغُفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَيْنًا أَن كُتَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَوْ حَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ أَنْ أَسُر بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبِعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْدَايِنِ حَاشِرِينَ ۞ فِأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْدَايِنِ حَاشِرِينَ ۞ إِنَّ هَاؤُلَّاءِ لَشِرُ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ مَذِرُونَ ٥ فَأَخْرِجْنَاهُم مِّنْجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٥ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ٥ كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا بَيْ إِسْرَاءِيلَ ٥ فَأَتْبَعُوهُم مُّشُرِقِينَ ٥



فَلَمَّا تَرَاكُونَ وَالْأَصْحَانِ قَالَ أَصْحَانُ مُوسَى إِنَّا لَلْدُرَكُونَ وَقَالَ كَلَّا إِنَّ مَعَ رَبِّ سَيَهُدِينِ ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ أَنِ أَخْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحِر فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرُقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ وَأَنْجِينَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجُعِينَ ۞ ثُمَّ أَغُرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ١٤ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤُمنينَ ٧ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلسِّحِيمُ ۞ وَٱتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ النَّهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعُبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعُبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاءَ كِفِينَ ۞قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ كَذَالِكَ مَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعُبُدُونَ الله وَ عَالَا فُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ اللَّهُ مُ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يْطُعِمْنِي وَيَسْقِينِ ١٥ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ٥ وَٱلَّذِي يُمِيثَى ثُمَّ يُمْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرِكِ خَطِيعَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ

وَٱجْعَلِكِ لِسَانَصِدُقٍ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرُ لِأَبَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ۞ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَّى آلِتُهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ٥ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٥ وَبُرِّزَتِ الْجَيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمُ أَوْ يَنْتَصِرُونَ اللَّهِ فَكُنْكُبُواْ فِيهَاهُمُ وَٱلْغَاوُنَ ٥ وَجْنُودُ إِبُلِيسَ أَجْمَعُونَ ٥ قَالُواْ وَهُمُ فِيهَ الْخُتُصِمُونَ ١ تَأْلِيُّهِ إِن كُنَّا لَفِي صَلَالِ مُّبِينٍ ١٤ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٥ وَمَا أَصَلَّنَا إِلَّا ٱلْجُرِمُونَ ۞ فَمَالَّنَا مِن شَلْفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٍ ۞ فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ هَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُتُرُهُم مُّؤُمنينَ ١٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوالْعَزِيزُ ٱلسِّحيهُ ١١ كَذَّبِتُ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ هَإِذْقَالَلَهُمُ أَخُوهُمُنُوحٌ أَلَاتَتَّقُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ قَالُواْ أَنْؤُمِنْ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴿

قَالَ وَمَاعِلُمِي بَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ لَوْتَشَعْرُونَ ١٥٥ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلْوُمنينَ ١٤٥ إِنْ أَنَا إِلَّانَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ قَالُوْ لَيِن لَّمُ تَنتَهِ يَنُوْ حُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرِّجُومِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحُ بِينِي وَبِينَهُمْ فَتُمَّا وَنَجِّنِي وَمَن مِّعَ مِنَ ٱلْوُمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْشَّحُون كُثرُهُم مُّؤُمِنينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبِتُ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُلْوَهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُلْكُومُ مُ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُلْكُومُ مُ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّا لَا يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُلْكُومُ مُ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ إِنَّ اللَّهُ مُلْكُومُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلْكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ آلِلَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرَانُ أَجُرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُبُنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عَلَيَّةً تَعْبِثُونَ ﴿ وَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُهُ جَبَّادِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ آلَّتُهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذَى أُمدَّكُم بَمَا تَعُلَمُونَ ﴿ أُمدِّكُم بِأَنْعَلَم وَبِنِينَ ﴿ وَجِنَّاتِ وَعُيُونِ ١ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ قَالُواْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ١

إِنْ هَلَذًا إِلَّا غُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا نَحُنْ بِمُعَدَّبِينَ ۞ فَكَذَّ بُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمُ إِنَّ فِذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَعُتُرُهُم مُؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ غُودُ ٱلْرُسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلَّحُ أَلَاتَ قُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَتُهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَنْ عَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُتَّرَّكُونَ فِمَاهَهُمْنَا عَامِنِينَ ١٤ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٥ وَزُرُوعِ وَغَنْلِطَلُعْهَاهَضِيمٌ ١٥ وَتَغْتُونَ مِنَ أَلِبَالِ بِيوِتًا فَرِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ آلِتُهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلا تُطيعُواْ أَمْر ٱلْسُرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ إِللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْسَحِّرِينَ هَمَا أَنتَ إِلَّا بِشَرٌ مِّثُلْنَا فَأْتِ بَايَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَاقَةٌ لَّمَا شَرُبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَاثُومِ ﴿ وَلا تَمسُّوهَا بِسُوعِ فَيَأَنْذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ١٥ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدمِينَ ﴿ فَأَنَذُهُ مُ ٱلْعَذَا بُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكُتُرُهُم مُّؤُمنينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ﴿

كَذَّبِتُ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ لُوطً ٱلْآتَتَّقُونَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرَّانِ أَجُرى إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ ٱلذُّكُوانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزُوا بِكُمْ بِلُ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١ قَالُواْ لَمِن لَّمْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ غَيِّي وَأَهْلَى مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَخَيِّينَا وُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْدَى ﴿ إِلَّا عَبُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيهُ ﴿ كُذَّتَ أَصْعَكُ لَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَاتَتَّقُونَ ﴿ إِنَّى لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَلَّ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرَّ إِنْ أَجُرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ @ وَلاَ تِنْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ وَلاَتَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبْلَّةِ ٱلْأَوَّلِينَ هَ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْسَحِّرِينَ هِ وَمَا أَنتَ إِلَّابِشَرْ مِثْلْنَا وَإِن تَظْنَّكَ لَنَ ٱلْكَذِينَ هَ فَأَسُقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلنُّطِلَّةُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثرُهُم مُّؤُمنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِ مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَّمَا وَا بَيْ عِسْرَاءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزُّ لَنَّهُ عَلَىٰ بِعُضْ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَّأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ المُرْمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ مَتَّىٰ يَرَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحُنْ مُنظَرُونَ ۞ أَفَهِ عَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ أَفَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَاهُمْ سِنْينَ ۞ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُتَّعُونَ ١٥ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَة إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ٥ ذُكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلَمِينَ ٥ وَمَا تَنَزَّلَتُ به ٱلشَّيْطِينُ ﴿ وَمَايِنْكِي لَهُمْ وَمَايِسْتَطِيعُونَ ﴿ وَمَايِسْتَطِيعُونَ ﴿ وَمَايِنْكِي لَهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَعَزُولُونَ ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا عَلَا قَدُكُونَ مِنَ ٱلْعَدِّبِينَ۞ وَأَنذِرُ عَشيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ۞ وَٱنْفِضْ جَنَاحَكَ لَنَ ٱللَّهِ عِكَ مِنَ ٱلْوُمنينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي قِيَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وتوكّلُ عَلَى الْعَزِيزُ الرّحيم اللّذي يَرِنكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقلَّبُكُ فِٱلسَّخِدِينَ ﴿ إِنَّهُ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ هَلَ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰمَن تَنَرُّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَرَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثْبِهِ ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثِرُهُمْ كَذَبُونَ ﴿ وَٱلسَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴿ أَلَمْ تَر أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِيهِمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَّا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱللَّذِينَ عَلَمنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُهُ وا وسيعُلَمُ اللَّذِينَ ظَامُوا أَتَّ مُنقَلَبِ يَنقَلَبُونَ اللَّهِ مَا ظُهُ وا وَسيعُلَمُ اللَّذِينَ ظَامُوا أَتَّ مُنقَلَبُونَ سُورَةُ ٱلنَّمُل

## م الله الرحيم

طسَّ تِلُكَ عَايَتُ ٱلْقُرُ عَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ١٥ هُدًى وَبْشُرَىٰ لِلْوُمِنِينَ ٥ ٱلَّذِينَ يُقَهُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمُ فِي ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ الْمُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِلَيْ عَالَسُتُ نَاراً سَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبِسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَأَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْعَلَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ يَمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكِيمُ۞ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَلَهَا تَهْتَرْ كَأَنَّهَا جَأَنُّ وَلَّا مُدْبَرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ لَآتَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْرُسَانُونَ ٥ إِلَّا مَنْ ظَلَّمَ ثُمَّ بِدَّلَ حُسْنًا بِعُدَسُوءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رِّحِيمٌ ١٠ وَأَدْخِلُيدَكَ فِجِيبِكَ عَنْرِجَ بِيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ في تِسْعِ عَالَتٍ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ عِلَيَّا مُمَّانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ الله قَالِمًا جَاءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرةً قَالُواْ هَلْذَا سِحُرَّمِّينٌ اللهِ فَأَلَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرةً قَالُواْ هَلْذَا سِحُرَّمِّينٌ

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قانظر كُفْكَانَ عَقَةُ ٱلْفُسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا دَاوْرِدَ وَسُلِّمُنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْكَمَدُ يِلِّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنُ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ و وورث سُلَمَنْ دَاوْرد وقال يَا يَهُا النَّاسُ عُلَّمْنَا مَنطق ٱلطّير وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ عِنَّ هَاذَا لَهُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ الله وَحْشِرَ لِسُلِّمُنْ جُنُودُهُ، مِنَ أَلِّجِيٌّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذًا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ ٱلتَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ تِأَتُّهَا ٱلتَّمَلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاحِنَكُمْ لَا يَخْطِمَتَّكُمْ سُلَّمَانُ وَجْنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ فَتَبِسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعُنَي أَنْ أَشْكُرَ نِعُمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِماً تَرْضَلهُ وَأَدُخِلْني بَرَحْمَتِكَ في عبادك الصّلين ووتفقد الطّير فقال مالي لا أرى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَابِينَ ۞ لَأُعَذِّبَتَّهُ، عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَا الْذِبَكَنَّهُ وَأُوْلِيَأْتِينِّي بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ١ فَمَكَّثَ غَيْرَ بَعِيدٍ قَقَالَ أَحَطَتُ مِمَالَمُ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينِ اللهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينِ

TA US

إِنِّي وَجِدتٌ آمْراً مَ مُلِكُهُمْ وَأُوتِيتُمِن كُلِّ شَيْءِ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيهٌ ١٥ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْمُدُونَ لِلشَّهُس مِن دُونِ ٱللَّهِ وَرْبِّنَ لَهُ مُ ٱلسَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ أَلَّا يَسْمُدُواْلِتِّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمُ ١٠٥ قَالَ سَنَظُرْ أَصِدَقْتَ أَمْكُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ أَذْهَب بِكِتَابِي هَلْذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمُ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَأَيُّهَا ٱلْكَوْاْ إِنِّي أُلْقِي إِلَّا كُتُبُّ كَريهُ الله عن سُلَيْنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ اللهِ أَلَّاتَعُلُواْ عَلَى وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتُ يَأَيُّهُمَا ٱلْكَوْاْ أَفْتُونِي فَ أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ٥ قَالُواْ نَحُنْ أُوْلُواْ قُولَةِ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجِعَلُواْ أَعَرَّةً أَهْلُهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّي مْرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْرُسَلُونَ ١

فَلَمَّا جَاءَسُ لَيْمَانَ قَالَ أَيُّدُونَ مِالِ فَمَاءَ اتَانِ مَا تَعْ خَيْرٌ مِّمَّاءَ اتَاكُم لَهُم بِهَا وَلَنْغُرِ جَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَلْغِرُونَ ۞قَالَ يَأَيُّهَاٱلْكَؤُا أَيُّهُ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ هَقَالَ عِفُرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِيَّ أَنَّاء اللَّهِ عَنْ لَأَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَقُونٌ أَمِينٌ ١٠ قَالَ اللَّذِي عِندَهُ، عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا عَلِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُفْكُ فَأَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقَرًّا عِندَهُ وَقَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ لِيبُلُونِي ءَأَشُكُرُ أَمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِمَّا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّا رَبِّ غَنٌّ كَرِيمٌ ۞قَالَ نَكِّرُواْلَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُأَتَهُ تَدِيّ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَأَمَّا جَاءَتُ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكُ قَالَتُكَأَنَّهُ وهُو وأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ الله وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعُبُدُ مِن دُونِ ٱللهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن وَنِ ٱللهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَافِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا أَدُنُهُ إِلْصَّرُحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفْتُ عَنْ سَاقَيُهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرُحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قُوارِيرٌ قَالَتُ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْنَ يِلِّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَّا تَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِّحًا أَن ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ فَإِذَا هُمُ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعُبِلُونَ بِٱلسَّيَّةِ قَبُلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغُفِرُونَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَوْنَ ﴿ قَالُواْ الطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَا رُكُمُ عِندَ اللَّهِ بِلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَيْصُلِحُونَ ٥ قَالُواْ تَقَاسَهُواْ بِأَلِيِّهِ لَنْبِيِّيَّةُ، وَأَهْلَهُ, ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَا شَهِدُنَا مَهُلِكَ أَهُلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ وَمَكُرُواْ مَكُما وَمَكُرْنَا مَكُما وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ۞ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرْنَهُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيّةً بِمَا ظَأَمُواْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْغَيْشَةَ وَأَنتُم تُبُصِرُونَ ۞ أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ هُوةً مِّن دُون ٱلنِّسَاءَ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهُلُونَ ٥



وَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخُرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِّن قَرْبَتُ مُ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ، قَدَّرُنَهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمُدُيِّةِ وَسَلَمٌ عَلَيْعِبَادِهِ ٱلَّذِينَ الصَّطَفَا عَالِلَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ أَمِّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاء مَاءً فَأَنْكِتُنَا بِهِ حَدَايِقَ ذَاتَ بَغْجَةِ مِّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَعِلَةٌ مَّعَ ٱللَّهُ مِنْ قَوْمٌ يَعُدِلُونَ ۞ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قراراً وجعل خللها أنهراً وجعللها روسي وجعلبين ٱلْبَحْرِيْنِ عَاجِزًا لَهِ مِلْ اللَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الله المن يُحِيبُ اللَّفَ طَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيكُشِفُ السُّوءَ وَيَحَلُّكُمُ خْلَفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ الْجَر وَالْجَر وَالْجَر وَالْجَر وَالْجَر ومن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بِشُرا بِينَ يَدَى رَحْمَتُهِ عَلَيْ أَعِلَهُ مِّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشُركُونَ ١٠

أَمِّن بِيدَوُ ٱلْخَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمِن يَرُزُقُكُم مِن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُل للايعَلَمْ مَن في ٱلسَّمَهَاتِ وَٱلْأَرْضُ ٱلْغَيْبَ إِلَّاللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلَّا وَ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخْرَةَ بِلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بِلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعِذَاكُنَّا ثُرَّابًا وَءَابًا وُنَا أَيِّنًا كَنْ رَجُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحُنْ وَءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقَّبَةُ الْجُرْمِينَ اللَّهِ وَلا تَحُزَّنُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُن في ضَيْق مِّمَّا يَكُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَآ ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْبِلُونَ ﴿ وَإِنَّا رَبِّكَ لَذُوفَضْلِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ عَابِهِ فِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي حِتَكِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بِينَهُم عُكُمةٍ وَهُوَّالْعَزِيزُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْبِينِ ١٥ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْى عَن ضَلَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بَالِتَنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَالَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بَالِتَنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِن كُلَّ أُمَّة فَوْجًا مِّكَنْ يُكَذِّبُ بَايَتَنَا فَهُمُ يُوزَعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا جَاءُو قَالَ أَكُذَّبُتُم بِالِّتِي وَلَمْ يُحِيطُوا بِهَاعِلُما أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ٥ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ أَلَمْ يَرِوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَالِكَ لا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيُومَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّهُورَةِ وَمِن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مِن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوُهُ دَخِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمْرٌ مَرَّ ٱلسَّمَابُ صْنُعَ اللَّهِ اللَّذِي أَتُقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ مِمَا تَفْعَلُونَ ٥

مَن جَاءَ بِالْكَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرَعَ يَوْمَيذٍ عَلَيْوَنَ ﴿ وَهُمُهُمْ فِي النّارِ عَلَيْوَنَ ﴿ وَهُمُهُمْ فِي النّارِ عَلَيْوَنَ ﴿ وَهُمُهُمْ فِي النّارِ هَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ مَلَا تَجْزَوُنَ إِلّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ وَلَا مُحْتَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ وَلَا مَعْ فَا إِنَّمَا أَعْبُدَ وَالْمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَالّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَ



لِسُ السِّمُ اللَّهُ الللْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرَى فِرْعَوْنَ وَهَمَلَنَ وَيْنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ٥ وَأَوْمَيْنَا إِلَّا أُمِّ مُوسَىٰ أَنُ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي عِلْ إِنَّا رَلَّهُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ فَٱلْتَقَطَّهُ وَ اللَّهُ وَعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَلَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلْطِينَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْنَكُنْدُهُ، وَلَدا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرْغًا إِن كَادَتُ لَتُبُدِى بِهِ لَوْلًا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْوُمنِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبِصرتَ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ \*وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْتَرَاضِعَ مِن قَبُلُ فَقَالَتُ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلَ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ فَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلَ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ الْمُحُونَ اللَّهُ فَرَدَدُنَّهُ إِلَّا أُمَّهِ كُ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ مَقُّ وَلَاكِنَّ أَكُثُرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١



وَلَّا بِلَغَ أَشْدٌهُ، وَأَسْتَوَىٰ ءَاتِيْنَاهُ مُكُمّا وَعِلْما وَعِلْما وَكَذَالِكَ جَزِي الْأِرْسِينِ ® وَدَخَلَ الْكِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلْاً مِنْ شِيعَتِهِ وَهَلْدًا مِنْ عِدُوِّهِۦ فَاسْتَغَاثُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَىٰٓ لَّذِي مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوْكَرُهُ وَمُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهُ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَل ٱلشَّيْطَنَّ عِنَّهُ عدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينُ۞قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمَ ثُنَفِينِ فَأَغُفرُ لِي فَغَفَرَلَهُ إِنَّهُ هُوَّالْغَفُورُ ٱلرِّحِيهُ ﴿ قَالَ رَبِّ عِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ۖ فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلُمْجُرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَابِفًا يَتُرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرُهُ وَبِٱلْأَمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ قَالَلَهُ مُوسَىٰ عِنْكَ لَغُوتٌ مَّبِينْ اللهُ مُوسَىٰ عِنْكَ لَغُوتٌ مَّبِينْ فَلَّما أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُو اللَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَيْ كَمَاقَتَلْتَ نَفُسًا بِٱلْأَمُسُ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِن ٱلْصُلِينَ ﴿ وَمَاءَ رَجْلٌ مِّنُ أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْكَلَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخُرْجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلتَّاصِحِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَابِفًا يَتَرَقُّبُ قَالَرَةٍ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞

وَكَا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدُينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَعْدِينَ سَوَاءَ ٱلسَّبِيل و و الله و الما مدين وجد عليه أمّة من النّاس يسقون وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتِينِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خَطُبُكُمَّا قَالَتَا لَانسُقِي حَتَّىٰ يُصُدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرْ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَكَّى إِلَى ٱلنِّطِلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنَوَلْتَ إِلَى ۗ مِنْ خَيْرِ فَقَيرٌ ١ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشَى عَلَى أَسْتَحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَيِ يَدُعُوكَ لِيَجُزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخْفُ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ۞ قَالَتُ إِحْدَنَهُمَا يَأَيِّتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكِ لَكُ الْمُدَى أَيْنَيَّ هَلَتَيْنَ عَلَىٰ أَن تَأْجُرِنِي ثَمَنَى حِجِجٍ قَإِنْ أَيُّمْتَ عَشُراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكُ سَجِّدُني إِن شَاءَاللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِينَ ۞ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيِّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَىٰ مَانَقُولُ وَكِيلٌ ٥

\*فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهُ ٱمْكُثُواْ إِنِي ٓ السَّتُ نَارًا لَّعَلَّى عَاتِيكُم مِّنْهَا عِنْبِرِ أَوْ جَذُوة مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ﴿ فَأَيَّا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِ ٱلْبِقَعَةِ ٱلْمُبَرِّعَةِ مِنَ ٱلشَّجِرَةِ أَن يَمُوسَى عِنِي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ولَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ أَقْبِلُ وَلا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ اللَّهُ لِللَّهُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيضًاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُبُ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِيقِينَ قَقَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأَخِي هَارُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصدِّقُنَى عَلَيْ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطَنَّا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بَايَتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱلتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ۞

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بَايَتِنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَلَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَلْدًا فِي ءَابَابِنَا ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ لَيْنَ اللَّهِ لَيْنَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمْ مَنْ جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ - وَمَنْ تَكُونُ لَهُ، عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ الطَّالِمُونَ وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلُّ مَاعَلَمْتُ لَكُم مِنْ إِلَّهِ غَيْرِى فَأُوقِدُ لِي يَهَلَمُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلَّى أَطَّلِعُ إِلَّا إِلَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَاسْتَكُبْرُ هُووجِنُودُهُ، فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَطَنَّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجِعُونَ ۞ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودَهُ، فَنَنَذُنَّهُمْ فِي ٱلْمَدُّ فَأَنظُ كَنفَ كَانَ عَقبَةُ ٱلظَّالِينَ ١ وَ جَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقَالَةِ لَا يُنْصَرُونَ ١٥ وَأَتْبَعُنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَيُومَ ٱلْقَيْلَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْقُبُومِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعُدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَابِرَ للتَّاسِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠

وَمَا كُنتَ بَحَانِبُ الْغَرُبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٥ وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْغُمْرُ وَمَا كُنتَ تَاوِيًا فِي آهُل مَدِينَ تَتَالُواْ عَلَيْهِمْ عَالَيْنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ١ وَمَا كُنتَ بِجَائِبِ ٱلسُّلُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مّا أَتَاهُم مِّن تَّذيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُم يَتذَكَّرُونَ ٥ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْوُمنينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلًا أُوتَى مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بَمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ٥ قُلُ فَأَتُواْ بِكِتَابِ مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهُدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ فَإِنْ لَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمِنْ أَصْلُ مِمِّن أَتَّبِعِ هُولُهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞



وَلَقَدُ وَصَّلْنَالَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ ٱلَّذِينَ ءَ لَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابِ مِنْ قَبْله عِلْمُ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يْتَكَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَلَمْنَا بِهِ عَانَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا عِنَّا عَنَّا عُنَّا عَنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۞ أُولَيْكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بَمَاصَبِرُواْ وَيدُرَءُونَ بِٱلْحَسنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَحِمَّا رِزَقُنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴿ وَإِذَاسِهُواْ ٱللَّغُواَ عَرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَاهُ عَلَيْكُمْ لَانَبْتَغِي ٱلْجَلِينَ ﴿ إِنَّاكَ لَاتَهُدِى مَنْ أَخْبَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعُلَمُ بِٱلْمُتَدِينَ ۞ وَقَالُواْ إِن تَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَولَهُ نُمَكِّن لَّهُمُ حَرَمًا عَلَمْنَا يُخِينَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلَّشَيْءِ رِّزُقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةً عِطْرَتْ مَعنشَتَهَا قَتلُكَ مَسَاكِنُهُمُ لَمُ تُسْكَن مِّنَا بَعْدهِمُ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَارِثِينَ ٥ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُلِكً ٱلْقُرِىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتَنَا وَمَا كُنَّا مُمْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَمْلُهَا ظَالُمُونَ ٥

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءِ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِند ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدُنَّهُ وَعُدًّا حَسَّنَا فَهُولَقِيهِ كَمَن مَّتَّعُنَا مُعَامِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقَابَة مِنَ لَحُضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُهُ تَزُعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ مَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَا هَاؤُلَّاءِ ٱلَّذِينَ أَغُويُنَا أَغُويُنَا أَغُويُنَاهُمْ كَمَا غَوِيُنَا تَبِّرَّأْنَا إلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعُبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ آدْعُواْ شُرَكَاءَكُمُ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَحِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابِ لَوْأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ۞ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذًا لَجِبْتُهُ ٱلْمُسَلِينَ الأَنْبَاءُ تُومَيذُ فَهُمُ لاَ يَتَسَاءَلُونَ الْأَنْبَاءُ تُومَيذُ فَهُمُ لا يَتَسَاءَلُونَ الْأَنْبَاءُ تُومَيذُ فَهُمُ لا يَتَسَاءَلُونَ الْأَنْبَاءُ تُومَيذُ فَهُمُ لا يَتَسَاءَلُونَ اللَّهُ اللَّلْحُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مَنْ تَابِ وَءَامِنْ وَعَمِلَ صَلِّحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ ٱلْفُلِينَ ١ وربِّكَ عِنْكُ مَا سَاءُ وَعِنْتَارٌ مَا كَانَ لَهُمْ ٱلْخُرَةُ سُمِّنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُمَا تُكِنُّ صدورهم وَمَا يُعَلِنُونَ ﴿ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةُ وَلَهُ ٱلْحُكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠

قُلُ أَرَةَ نُتُمُ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً عِ أَفَلا تَسْمَعُونَ ۞ قُلُ أَرَةً يُتُمْ إِنْ جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَداً إِلَّا يَوْمِ ٱلْقِلَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسُكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتهِ عِعَلَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لتَسْكُنُواْ فيه وَلتَبْتَغُواْ مِن فَضْله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَوَوَمَ نَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ الله وَنَوْعَنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَعَلَمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله على عَلَيْهِمُ وَعَانَ مِن قَوْم مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُ وَءَاتَيْنَاهُ من ٱلْكُنُورْ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، لَتَنُوأُ بِٱلْعُصِبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ آلِتُهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِهَا ءَاتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةُ وَلاَتَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَنْسَن كَمَا أَنْسَنَ ٱللَّهُ إِلَىٰكُ وَلَا تَنْغ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُعَبُّ ٱلْفُسِدِينَ ۞



قَالَ عِنْ اللَّهِ عَلَى عِلْمِ عِنْ دَى أَوْلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ قَدُ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ هُوَ أَشَدٌ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلاَيْسَالُ عَن ذُنُوبِهِمْ ٱلْمُرْمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَيًّا عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِّحًا وَلا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُاْ مَكَانَهُ بِٱلْأَمْس يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُكُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع وَيَقْدِذُ لَوْلَا أَن مِّنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُحَالَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ٥٠ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلَّاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُربِدُونَ عُلُواً فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَٱلْعَقِيةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَن جَاءَ بٱلْحَسنة فَلَّهُ، خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بٱلسِّيَّةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءِ انَّ لَرَ الْأَكَ إِلَّا مَعَادِ قُل رَبِّ أَعُلَمُ مَن جَاءً بِاللَّهُ مَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مِّبِينِ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرُجُواْ أَن يُلُقَىٰ بِاللَّهُ مِن مَا كُنتَ تَرُجُواْ أَن يُلُقَىٰ إِلَّهُ مَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلُقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِنَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مِن رَبِيكُ فَلا تَكُونَى ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ إِلَيْكَ ٱلْكِنَا اللَّهُ عَنْ عَلَيْتِ اللّهِ بَعُدَا ذُأُنولَتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلّا وَحَمَا أَن اللّهُ وَكُن مَع اللّهِ إِلَيْهَ اللّهُ وَكُونَ اللّهُ وَحَمَا أَن اللّهُ وَحَمَا أَل اللّهُ اللّهُ وَحَمَا أَل اللّهُ اللّهُ وَحَمَا أَل اللّهُ وَحَمَا أَل اللّهُ اللّهُ وَحَمَا أَل اللّهُ وَحَمَا أَل اللّهُ اللّهُ وَحَمَا أَل اللّهُ وَحَمَا اللّهُ وَحَمَا أَل اللّهُ وَحَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَدُعُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَحَمَا اللّهُ وَحَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

ترتيبها سُورَة ٱلْعَنكَبُوتِ آيا

م آلله الرحيالرحيم



وَالَّذِينَ عَمنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِكَةِ لَنْكَفِّرِنَّ عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ وَلَنْجُزْيَتُهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بوَلدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَلْهَ دَاكَ لِتُشْرِكَ فِمَالَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ فَلا تُطِعُهُما إِلَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّءُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَةِ لَنُدُخِلَتَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَلَمْنَّا بِأُلَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنَ جَأَءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّامَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَيعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيعُلَمَّنَّ ٱلْنَافِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْغَيْمِلْ خَطْيَاكُمْ وَمَا هُم بَحَلِمِانٌ مِنْ خَطْيَاهُم مِّن شَيْءَ إِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ﴿ وَلَيْمُلُنَّ أَثُقَالَهُمْ وَأَثُقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمُ وَلَيْسَأُلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَاةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَّا قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمُ ظَلِّمُونَ ١

فَأَغَيْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفْسَةِ وَجَعَلْنَاهَاء آيَّةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلسَّفْسَةِ وَجَعَلْنَاهَاء آيَّةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلسَّفْسَةِ وَجَعَلْنَاهَاء آيَّةً لِلْعَلَّمِينَ قَالَ لِقَهُمهِ أَعُبُدُواْ أَلِيَّهُ وَأَتَّقُوهُ ذَالِكُمْ غَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزُقًا فَأَبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزُقَ وَأَعَبْدُوهُ وَاللَّهُ عُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَدِّبُواْ فَقَدْ حَدَّبَ أُمَّ مِّن قَبُلِكُم وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْبِينْ ﴿ أُولَمْ بَرُواْ كَيْفَ يُبِدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُۥ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُ وا كَيْفَ يَداً الْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَحْرَةَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَنْ يِشَاءُ وَتُرْحَهُ مَنْ يِشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلِّبُونَ ١٥ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءَ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلا نَصِيرِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَتِ ٱللَّهِ وَلَقَابِهِ أَوْلَيْكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَغِلَهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيِتِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ١٥ وَقَالَ إِنَّا أَنَّخَذُتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْ ثَلْنًا مُّودَة بَيْنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقَالَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنْ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمْ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ وَلَّا وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَّا رَبِّ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَوَهَبْنَالَهُۥ إِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّهُ وَ وَالْكِتَا وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ، فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ، في ٱلْآخِرة لَنَ ٱلصَّلِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبِقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَيتَكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ ٱلْنُحَرِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِنْكُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُفِ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبِشُرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۚ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلْمِينَ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ غَنُ أَعْلَمُ بَمَن فِيهَا لَنْجِينَّهُ, وَأَهُلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ, كَانَتُ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ١ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بهم ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحْزَنُّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمُرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ١ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بَمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ١٥ وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا وَآيَةً بِيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِلَّا مَدُينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقَوُم الْعَبْدُواْ ٱللَّهِ وَالْرَجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجِفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِدَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَاداً وَتُمُوداً وَقَد تَبِينَ لَكُم مِّن مَّسَكِنهم وزيِّن لَهُم ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدُ جَاءَهُم مُّوسَى بَّالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكُبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَلِقِينَ المَّفَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ومنهم مِّنُ أَخِذَتُهُ ٱلصِّيحَة وَمنهم مِّنُ خَسفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنُ أَغُرَقُنا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظُلِّمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُواْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱلَّخَذَتُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالَمُونَ وَ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَّايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١ أَتُلُ مَا أُوحَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةً إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحُشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَذِ كُرْ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ١



وَلا يُجْدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هَا لَمْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَّهُنَا وَ اللَّهُ كُمْ وَاحِدٌ وَنَحُنْ لَهُ، مُسُلِّمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إلَيْكَ ٱلْكِتَبُ قَالَدْينَءَاتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَلُو لَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجُحَدُ بَايَتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَكِ وَلا يَخْطُهُ بِيمِينِكُ إِذَا لاَرْتَابَ ٱلْمُنطِلُونَ ﴿ بَلْهُو عَالَتُ بِيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْعَدُ بَايَاتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِلمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوُلَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينً و أُولَمْ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ۞ قُلُ كَفَىٰ بِأَلِيِّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا تعُلُّهُ مَا فِي ٱلسَّمَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِأَلِيِّهِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

وَيَسْتَعُبُلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلا أَبَلْ مُسَمِّى لَّجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَّهُم بِغُتَّةً وَهُمُ لَا يَشْغُرُونَ ١٥ يَسْتَعُ لُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّهُ مُرِيطَةً إِلْكَفِرِينَ ﴿ يَغُشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمُ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ يَعْبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَأَعُبُدُونِ ۞ كُلُّنفُس ذَابِقَةُ ٱلْمُؤتُّ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَةِ لَنْهُونَةُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرِفًا جَرْى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهِ إِنْ خَلدينَ فَهَا نَعُمَ أَجُرُ ٱلْعَملينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبُّهُمْ يَتُوكَّالُونَ ﴿ وَكَأْتِن مِّن دَاتَّةِ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱلله يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوالسِّمِيعُ الْعَلَيْمُ وَكُونَ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّهَا وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلسَّيْسَ وَٱلْقَمْرِ لَيقُولْنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّا يُؤُفُّكُونَ اللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَاده ِ وَيَقُدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَمِنْ سَأَلْتَهُم مَّن تُرْبُلُ مِن ٱلسَّمَاء مَاءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْقِهَا لَيَقُولْنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكُثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَ



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْن

الم الم غلبت الرُّومُ الْ فَ أَدُنَ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ الرُّومُ الْ فَي أَدُنَ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ تَبْلُ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ اللَّهُ فِيضَع سِنِينَ لِللَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبُلُ وَمِنْ بَعُدُ وَيَوْمَعِيزِ يَفْرَحُ اللَّوُمِنُونَ السِّعْدِ وَمَعْ يَعْدَرُ اللَّوْمِنُونَ السّحِيمُ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرّحيمُ السّعة قَدُو الْعَزِيزُ الرّحيمُ السّعة قَدْو الْعَزِيزُ الرّحيمُ السّعة قَدْو الْعَزِيزُ الرّحيمُ السّعة اللَّهُ السّعة اللَّهُ السّعيمُ اللَّهُ السّعيمُ اللَّهُ السّعيمُ اللَّهُ السّعيمُ اللَّهُ السّعة اللَّهُ السّعيمُ اللَّهُ اللَّهُ السّعيمُ السّعيمُ السّعيمُ اللَّهُ السّعيمُ السّعيمُ



وَعُدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ، وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَايِعُكُمُونَ ٥ يَعْكَمُونَ ظَلِهِمَّا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْأَخْرَةِ هُمْ غَلْفُلُونَ ۞ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّهُونَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَّا إِلَّا بَالْحَقَّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَفْرُونَ ۞ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقَبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمَّ كَانُواْ أَشْدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ ليَظْلَمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ٥ ثُمَّ كَانَ عَنِقَةَ ٱلَّذِينَ أَسَعُوا ٱلسُّوآَىٰ أَن كَذَّبُواْ بَايَٰتِ ٱللَّهُ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهُزُءُونَ ۞ آلله يَبْدُؤُا ٱلْخَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبِلِسُ الْجُرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَابِهِمْ شُفَعَاوًا وَكَانُواْ بِشُرَكَابِهِمْ كُفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَعِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ يُحْبَرُونَ السَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ يُحْبَرُونَ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَلِقَاعِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ فَسُبْعَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ١ يُخْرِجُ ٱلْحَسَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتِ مِنَ ٱلْيَ وَيُحُى ٱلْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ غُخُرَجُونَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلّ وَمِنْ عَلَيْهِ أَنْ خَلَقْكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذًا أَنتُم بِشُرْ تَنتَشِرُونَ ٥ وَمِنْ عَلَيْتِهِ عَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوا جَا لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِينَكُم شَودٌةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ خَلْقُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ ٱلْسِنْتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَنَامُكُم بَالَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا أَوْ كُم مِّن فَضُلُهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيْمَى بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْ عَالِيَّهِ عِنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَنْ اللَّهِ عَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّهَاتِ وَٱلْأَرْضُ كُلُّ لَّهُ وَلَنتُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يَدُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ، وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمُثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمُولَةِ وَٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيهُ ۞ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنُ أَنفُسكُمْ هَل للَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمُنُكُم مِّن شُرَكَاء في مَارَزقُنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمُ كَيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلْ ٱلَّآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ظَالَمُوا أَهُواءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٌ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَالَهُم مِّن تَّاصِرِينَ ١٠ فَأَقِمْ وَجُهَكَ للدِّين حَنيفاً فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ وَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ مُنيبينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِمُوا ٱلصَّاوَة وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيعاً كُلُّ حِزْيِمِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ا



وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوُا رَبِّهُم مُنْسِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنُهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ١ لِيكُفْرُواْ مَأ ءَاتَيْنَاهُمُ فَهَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْمَأْنَزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلْطَنَّا فَهُو يَتَكَلَّمُ مِمَا كَانُواْ بِهِ يُشْرِكُونَ ۞ وَإِذًا أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فُرِحُوا بِمَا وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةً مَا قَدَّمَتُ أَيُدِيهِمُ إِذَاهُمُ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّ ٱللَّهِ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاعُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرُبَا حَقَّهُ، وَٱلْمُكِنَ وَآئِنَ ٱلسَّبِيلِّ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴿ وَمَاءَ الَّيْتُمِينَ رِّبًا لَّيْرُبُواْ فِي أَمُوالِ ٱلتَّاسِ فَلاَ يَرُبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَلَيْتُم مِّن زَكُوٰةِ تُريدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُعِفُونَ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثمّ يُمِيدُكُمُ ثُمَّ يُحْمِيكُمُ هَلُ مِن شُرِكَا بِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءَ سُبُحَلْنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ليُذيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلُّ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّنثُركِنَ ۞ فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّم مِن قَبْل أَن يِأْتِي يَوْمُ لِآمَرَدُ لَهُ مِنْ ٱللَّهِ يَوْمَ مِنْ يَصَّدُّ عُونَ ﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلاَنفُسِهِمْ يَهُدُونَ ١ يَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَضُلِهِ عِلَيَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَفْرِينَ و ومن عايته على السياح مبشرة وليذيقكم مِّن رَّحْمَته وَلَجْرَى ٱلْفُلُكُ بِأَمْرِه وَلَتَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُ ونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ رُسُلًا إِلَّا قَوْمِهِمُ فَجَاءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجُرِمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِي يُرُسِلُ ٱلرِّياحِ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيِبُسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفُ يِشَاءُ وَيَجْعِلُهُ كِسَفَافَتْرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ من خِلَالُهِ فَإِذَا أَصَابِ بِهِ مَن يَشَاءُمن عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبُله لَمُبُلِسِينَ وَ قَانَظُرُ إِلَىٰ عَالَا رَحُمتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمْحُ ٱلْمَوْتَا وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞



وَلَمِنْ أَرْسَلْنَا رِيمًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَظَلُواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفُرُونَ فَإِنَّكَ لَاثُنَّمِعُ ٱلْوَتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدُبِرِينَ ٥ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْى عَنْ ضَلَالَةِهِمَّ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بَا يَتِنَا فَهُم مُّسَلُمُونَ۞ «ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعُدِضَعُفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنَا بَعُدِقُوَّةِ ضَعُفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يْقُسِمُ ٱلْجُرِمُونَ مَالَبِثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤُفَكُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثُنُّهُ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَّا يَوْمِ ٱلْبَعْثُ فَهَاذًا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِتَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ۞ فَيَوْمَعِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلتَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَهِن جِئْتَهُم بَايَةِ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُنْطِلُونَ ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ آلِكُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ يَطْبَعُ آلِكُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَاصِّرُ إِنَّ وَعُدَّالِهِ حَقُّ وَلايسْتَخِفَّتُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٥

ترتيبها سورة لقمان الهِّاياً راتيه الرخمن الرحب المن ولك الكتاب الحكيم فدى ورسمة عسنين اللَّذِينَ يُقِمُونَ الصَّاوَةَ وَنُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرةِ هُمُ يُوقَنُونَ ٥ أُوْلَيْكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمُ وَأُوْلَيْكَ هُمْ ٱلْفُعْدِونَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَّالُحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيل ٱللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَخْذَهَا هُزُواً أُوْلَٰبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ شُهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ۗ آَيَتُنَا وَلَّيَا مُسْتَكُبرا كَأَنْلَمْ يِسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرا فَبِشِّرَهُ بعذَابِأَلِيمِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْ وُوعِمُ لُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جِنَّاتُ ٱلنَّعِيم ۞خَلدِينَ فِيهَا وَعُدَاتِلتِهِ حَقّاً وَهُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ عْلَقُ ٱلسَّهُواتِ بِغَيْرِ عَمْدِ تَرَوْنَهَا وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تميدبكم وبت فيها من كلداتبة وأنزلنا من السّهاء ماء فأنبتنا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ۞ هَذَا خَلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١

وَلَقَدُءَ اتَّنْنَا لُقُمَنَ ٱلْحَكُمةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشُكُرُ فَإِنَّا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ حَمِيدٌ وَوَاذْ قَالَ لْقُمَنُ لِأَبْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ, يَبْنَى لَاتْشُرِكُ بِأَلِيَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ۞ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ، وَهَنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ, فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرُ لِي وَلُوالِدَيْكَ إِلَّا ٱلْصِيرُ ۞ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشُرِكَ بِمَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُما وصاحِبُهُما فِي ٱلدُّنيا مَعُرُوفاً وَأَتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنتِئْكُم مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَ يَبْنَى ۚ إِنَّهَا إِن مَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَغْرَةً أَوْفِي ٱلسَّمَواتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَبْنَى ۖ أَقِمِ ٱلصَّاوَةَ وَأُمْرُ بِٱلْعَرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْنُكُرِ وَٱصْبِرُ عَلَيْمَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٥ وَلَا تُصِيِّرُ خَدِّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ هُٰتَالِ فَنُورِ ۞ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرُ ٱلْأَصُواتِ لَصَوْتُ ٱلْكَميرِ ١

أَلَمْ تَرَواْ أَنَّ آلِنَّهُ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَكِ مُّنيرِ ١٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱلبَّعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ قَالُواْ بَلْنَتَبِعُ مَاوَجَدُنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أَوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنْ يَدْعُوهُمُ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ وَمَن يُسُلِمُ وَجُهَهُ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ وَمَن يُسُلِمُ وَجُهَهُ إِلَى ٱلله وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَاسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوِثُقِي وَإِلَى ٱللهِ عَلْقَبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحُزُنكَ كُفُرُهُ، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّتُهُم بَاعَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولْنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمُدُيلَةِ بِلُ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ مِنْ فِي ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرُضَ إِنَّ ٱللَّهِ هُو ٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ وَ وَلَوْ أَتَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجْرَةِ أَقُلُمْ وَٱلْجُرِيمَةُ هُ، مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَجُرِمًا نَفِدَتُ كَلِيَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزٌ مَكِيمٌ ﴿ مَا مَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنفْسِ وَاحِدَةً إِنَّ ٱللَّهِ سَمِيعٌ بَصِيرً ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِ اللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِ النَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّهُ مَ وَٱلْقَمْرِ كُلُّ يَجْرَى إِلَّا أَجِلِ مُّسَكِّي وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ بِأَنَّالِلَّهُ هُو الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْحَرْ بِيعُمَتِ ٱلله ليُريَكُم مِّنُ عَلَيْتِهِ عَالَى فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجٌ كَٱلطَّلَلِ دَعَوْا ٱللَّهِ هُخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا غَبَّكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجُدُ بَالِتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ ١٠ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ وَٱنْشَهُاْ يَوْماً للكِيْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالدِهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ وَالدِهِ عَنْ اللَّهِ إِنَّ وَعُدَالِتُهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرَّنَّكُمْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغْرِّنَّكُم بِأَلَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ آلِتَّهُ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةُ وَيُزَّلُّ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفُسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ عَدًّا وَمَا تَدْدِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيمٌ خَبِيرًا



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيِنِ ٱلرَّحِيهِ الَّمْ لَ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ لَهُ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَكُهُ بِلُهُواْلُحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِّن تَّذير مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمِّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٓالْحَرْشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَاشَفِيعٌ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ٥ يُدِيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ عَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ فِمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَالِكَ عَلَمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥ ٱلَّذِي أَمْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبِداً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ, مِن سُلَلَة مِنْ مَّاءِ مَهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّلُهُ وَنَفْخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِكِ وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْعَدَةً قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ٥ وَقَالُواْ أَءِذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ بَلْهُم بِلَقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ١٠ ﴿ قُلْ يَتُوفَّا كُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ in the second se

وَلَوْ تَرَىٰ عِذَ لَجُرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمُ رَبِّنا أَبْصَرْنَا وَسِيعْنَا فَأَرْجِعُنَا نَعْمَلُ صَلِّحاً إِنَّا مُوقِنُونَ ١ وَلَوْشِئْنَا لَآتِينَا كُلَّ نَفْسِ هُدَلَهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَّمُلَآنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ فَذُوقُواْ بَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلْذًا إِنَّا نَسِينَاكُمْ ۖ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بَمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٥ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بَالِتِنَا ٱللَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجِّداً وَسَجِّمُواْ بَحَمْد رَبِّهِمْ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١٥٥ تَجَافَى جُنُوبِهُمُ عَنْ ٱلْصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ۞ فَلا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَّا لَّنْفِي لَهُم مِّن قُرَّةً أَعْيِن جَزاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتُورِنَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَةِ فَلَهُمْ جِنَّاتُ ٱلْلَأُوَىٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أُعيدُواْ فيها وَقِيلَ لَهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ يُكَذِّبُونَ ٥

وَلَنْذِيقَتَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدُنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكُبَرِ لَعَلَّهُمْ يرُجعُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمِّن ذُكِّرِ بَايَتِ رَبِّهِ عُنَّمَ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْجُرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لَّبَيَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صبروا وكانوا بَايَتنا يُوقِنُونَ ١٤ إِنَّ رَبِّكُ هُو يَفُصِلُ بِينَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيْهَةِ فِمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أُولَمُ يَهْدِلَهُمْ كُمُ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكَنهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِتُ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاء إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرْزِ فَنْخُرِجُ بِهِ وَرُعًا تَأْكُلُمِنُهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنْفُ مُمُّ أَفَلاً يُبُصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّى هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صلاقين الله قُلُ يَوْمُ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ عِيمَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ۞ فَأَعُرِضُ عَنْهُمُ وَأَنتظِرُ إِنَّهُم مُّنتظِرُونَ ۞





عِنَّا يُهَا ٱلنَّيِّ ٱتَّق ٱللَّه وَلا تُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيمًا حَكِيمًا ۞ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بَمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِأَلَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزُوا جِكُمُ ٱلنَّي تُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تَكُمُّ وَمَاجِعَلَ أَدْعِياءَ كُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقّ وَهُو يَهْدِي ٱلسّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمُ لِآبَايِهِمُ هُواَّقُسِلُ عِنْدَالِلَّهِ فَإِنْلَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَاءَهُمْ فَإِخُوانْكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ بْنَاحٌ فِمَا أَنْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا و ٱلنِّي أُولَى بِٱلْوُمنينَ مِنْ أَنفسِهِمُ وَأَزُوجِهُ أُمَّهُ تَهُمُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْ مَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْوُمنِينَ وَٱلْهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَّا أَوْلِياً بِكُم مَّعُرُوفًا حَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ٥

وَإِذْ أَكْذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَلَقَهُمُ وَمِنْكَ وَمِن تُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبُن مَرْيِمُ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا عَلَيظًا ٧ لِّيسْعَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدُقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا أَلَّما ٥ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُ وَالَّذِكُرُواْ نِعُمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيَّا وَجِنُودًا لَّمُ تَرَوُهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبِلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْمِنَا جِرَوْتَطْنُونَ بأُلِكُ ٱلظُّنُونَاٰ ٥٠ هُنَالِكَ أَبْنِلَى ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلُولُواْ زِلْرَالًا شَدِيدًا الله وَاذَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدْنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّايِفَةٌ مِّنْهُمُ يَا هُلَ يَثْرِبَ لامْقَامَلَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغُذِنْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ٱلنَّبَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٥ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوُهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ١٥ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَمَدُواْ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ لَا يُولُّونَ ٱلْآدُبِرِ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ١

قُلِ لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفَرَارُ إِن فَرَرُتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْل وَإِذَا لَّا تُمتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٥ قُلُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعُصِمُكُم مِّنَ ٱلله إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوءً الْوُأْرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّه وَلِيًّا وَلَا نُصِيرًا ۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَا بِلِينَ لِإِخُوانِهِمْ هَلْمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّاقَلِيلًا الشَّيَّةُ عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءً ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْوَتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَيْكَ لَمُ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْرَاتِ لَمْ يَذْهَدُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْرَابُ يُودُوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَأَ بِكُمْ وَلَوْكَانُواْ فِيكُم مَّا قَتَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا و لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أَنَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّلَنْكَانَ يَرُجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْهُمَ ٱلَّاخِرَ وَذَكَ ٱللَّهُ كَثِيرًا ﴿ وَلَا رَءَ ٱللَّهُ مِنُونَ ٱلْأَحْزَاتِ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ الله ورسوله، ومَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسُلِّمًا ١

مِّنَ ٱلْوُمْنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَمَدُواْ ٱللَّهُ عَلَيْهُ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ عَبُهُ وَمِنْهُم مِّن يَنتَظِرُ وَمَا بِدَّلُواْ تَبُدِيلًا صَلِّيجُزِي ٱللَّهُ الصّلاقين بصدُقهم ويعذب النفقين إن شاء أويتوب عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكُفِّ ٱللَّهُ ٱلْمُعْمِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَرُهُمُ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضًا لَّهُ تَطَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْ كُلِّشَيْءِ قَدِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُوَ جِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُودُنَ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمِتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَامًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلْأَخْرَةُ فَإِنَّ ٱللَّهُ أَعَدِّ لِمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجُراً عَظِيماً ١ يَنْسَاءَ ٱلنِّيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَيْشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسيراً ١



وَمَنْ يَقُنْتُ مِنْكُنَّ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِّكًا تُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَالَهَا رِزْقًا كُرِيًّا ۞ يَنْسَأَءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحِد مِّن ٱلنِّسَاءُ إِن ٱتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعُنَ بَّالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الْجَاهِ اللَّهِ اللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْأُولَى وَأَقِمُنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوٰةَ وَأَطِعُنَ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيْطَهِّرَكُمْ تَطُهِيرًا ﴿ وَٱذْكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِيْدُوتِكُنَّ مِنْ عَلَيْتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةَ إِنَّ ٱللَّهِ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١٤ إِنَّ ٱلْسُلِمِينَ وَٱلْسُلِمَةِ وَٱلْوُمِنِينَ وَٱلْوُمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْتَصِدِّقِينَ وَٱلْتَصِدِّقَتِ وَٱلصَّٰهِمِينَ وَٱلصَّٰهِمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْخَفِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهُ كَثِيرًا وَٱلدِّكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُم مَّغُفِرَةً وَأَجُرًا عَظَماً ۞

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهُمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْضَلَّ ضَلَّلاً مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمُتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقَ ٱللَّهُ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبُدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَلُهُ فَأَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْ الْوَطِرَّا زَوَّجُنَاكُهَالِكُ لِايكُونَ عَلَى ٱلْوُمْنِينَ حَرِجٌ فِي أَزُواجِ أَدْعِيانِهُ إِذَاقَضُوْا مِنْ وَطَراًّ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ سُنَّةَ ٱللَّهُ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمُرْآلِتُه قَدَراً مَّقُدُوراً اللَّذِينَ يُبِلِّغُونَ رِسَلَكِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ, وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِأَلَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا لَمَد مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّنُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِياً ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهِ ذِكُاكَثِيراً ۞وَسَبِّحُوهُ بُكُرة وَأَصِيلًا ۞ هُو ٱلَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُمُ وَمَلَيْكُنُهُ لِيُغُرِجُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْوُمنِينَ رَحِيمًا تحيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَّهُ وَأَعَدَّلَهُمْ أَجْرًا كُرِيًّا ١ عِنَا يُهِمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مِّنِيرًا ۞ وَبِشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًّا كَبِيرًا ۞ وَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَلَهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٥ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نَكُنتُمُ ٱلْؤُمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُهُوْهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ منْ عدّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراعاجيلان عِنَا يُهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَمْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجِكَ ٱلَّايَ عَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتُ يَمِينُكَ مِنَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمَّكَ وَبِنَاتِ عَمَّتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكُ وَأَمْراً وَهُوْمِنَةً إِن وَهَبِتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّيُّ أَن يَسْتَنكِهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنينَ اللَّهُ مِن يُنْ أَل قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمُ فِي أَزُوبِهِمْ وَمَامَلَكَتْ يَّنَهُمُ لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرِجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًا ۞

الرَّجِي مِن تَشَاءُ مِنْ وَتُوْيَ إِلَيْكَ مِن تَشَاءُ وَمِن أَبْتَغِيْتَ مِينَ عَزَلْتَ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْكُ ذَاكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْدُنُمْ وَلا يَحُزُنَّ وَيَرْضَيْنَ مِمَاءَ اتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيا مَا يَعِدُ وَلَا أَن النِّسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُواجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ مُسُنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتُ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْواْ لَاتَدُنْلُواْ بِيُوتَ ٱلتَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَّا مَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعَتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغُنسِينَ لِحَديثُ إِنَّاذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنِّيَّ فَيسَتَعَى مِنكُم وَٱللَّهُ لَايسَتَى مِن ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلَةُ وَهُنَّ مَتَعًا فَسَالُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِمَابٌ ذَالِكُمْ أَمْهُ (لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَّذُواْ رَسُولَ ٱللَّهُ وَلا أَن تَنْكُواْ أَزُونِهِ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظَمًّا ۞ إِن تُبُدُواْ شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ١

لَّا بُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَابًا بِهِنَّ وَلَّا أَبْنَا بِهِنَّ وَلَّا إِخُوانِهِنَّ وَلا أَبْنَاء إِخُوانِهِنَّ وَلَّا أَبْنَاء أَخُواتِهِنَّ وَلا نِسَامِهِنَّ وَلا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُ فَي وَأَتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَتُهُ، يُصلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ عِنَاتُهُمَا ٱلَّذِينَ عَلَمنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسِلَّمُواْ تَسْلَيماً ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَّهُ مُٱللَّهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُمْ عَذَا بَالنَّهِينَا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱكْتَمَالُواْ بْهُتَنَّا وَإِنَّا مُّبِينًا هَيَّا يُهَا ٱلنَّبُّ قُل لِأَزُوبِكَ وَبَنَاتِكَ وَنَسَاءِ ٱلْوُمنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ دَالِكَ أَدُنَى أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤُذَيْنُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ المَن المُينته ٱلْنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْرُجِفُونَ فُ ٱلْمَدِينَةِ لَنْغُرِيَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلُعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أَخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبُلُّ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُدِيلًا



يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةَ قُلُ إِنَّا عِلْمُهَاعِنْدَٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١ عَلْدِينَ فِيهَا أَبَداً للهَجُدُونَ وَلَيّاً وَلاَنْصِيراً الله وَمُ وَقُلُّ وَجُوهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهُ وَلَوْنَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا الله وأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبِّنا ءَاتِهِمْضِعُفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمُ لَعْناً عَبِيراً ٥ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْواْلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ عَادَوُا مُوسَىٰ فَرَّا أَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَجِيًّا ﴿ إِنَّ إِنَّا الَّذِينَ عَلَمْنُواْ ٱتَّقُواْٱللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا الله يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَمِن يُطِعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, فَقَدُ فَازَفَوْزًا عَظِمًا ﴿ وَإِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبِينَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَالُومًا جَهُولًا صَ لِّيْعَذَّبَ أللَّهُ الْلنَّفَقِينَ وَالْلنَّفِقَاتِ وَالْلنَّفِقَاتِ وَاللَّهُ رِكِينَ وَاللَّهُ رِكْتِ وَيتُوب ٱللَّهُ عَلَى ٱلْوُمنِينَ وَٱلْوُمِنَاتُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوراً رَّحَمّا ١



57 - 15 A

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ ۚ بِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَلِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَّا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ إِن تَشَأُّ غُنسفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسُقِطُ عَلَيْهِمُ كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ۞ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَا وُرِدَ مِنَّا فَضَالًا يَجِبَالُ أَوِّهِ مَعَهُ, وَٱلطَّيْرَ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنِ آعُمَلُ سَابِغَاتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرُدِ وَأَعْمَلُواْ صَالِماً إِنِّي بَمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسْلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَادُهَا شَهْر وأَسَلْنَالَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْر وَمِنَ ٱلْجِينَ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ عَمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّخَرِيبَ وَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رِّاسِيَاتٍ أَعُمَلُوا عَالَدَاوُردَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ۞ فَأَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتَ مَادَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ عِلَّا دَاتَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّتِبيَّنْتِ ٱلْجِنَّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ اللَّهِ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِهَالَّ كُلُواْ مِن رِّزُق رَبِّحُمْ وَآشُكُرُواْ لَهُ بِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ عَفُورٌ المَّا عَرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدِّلْنَهُم بَجَنَّتَيْهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدُرِ قَلِيلِ اللَّهُ ذَالِكُ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلُ ثُجَزَى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بِينَهُ وَبِينَ ٱلْقُرِى ٱلَّتِي بَرِكُنَا فِيهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِهَالَيَالِي وَأَتَّامًاءَ مِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبِّنَا بِعِدُ بِينَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ١٥ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤُمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنُ هُوَ مِنْهَا فِي شَاكِي وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اللَّهُ عُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِا مِن شِرَكِ وَمَالَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ١

وَلاَ تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ﴿ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَتَّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ وَ قُل لا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَ قُلْ يَجُمَعُ بَيْنَا رَبِّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ وَقُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ أَلْحَقُتُمبِهِ شُرَكًاء كَلَّا بَلْهُو اُللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَيمُ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغُخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ وَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُؤُمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بَالَّذِي بِيْنَ يَدِيْهِ وَلَوْتَرِي إِذِ ٱلطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بِعُضْهُمْ إِلَّا بِعُضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ السُتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنينَ ١

قَالَ اللَّذِينَ ٱسْتَكُبِرُواْ للَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَغَنْ صَدَدْنَكُمُ عَنَ ٱلْهُدَىٰ بَعُدَادُ بَاءَكُمْ بَلُكُنتُم جَجُرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ بَلْ مَكُرْ ٱلَّيْلِ وَٱلتَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تُكُفْرَ بِأَلِيِّهِ وَتَجْعَلَ لَهُ أَنداداً وَأَسَرُّواْ ٱلتَّدَامَةَ لَا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَة مِّن نَّذير إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كُفْرُونَ و وَقَالُواْ غَنْ أَكْتُرُ أَمُوالًا وَأَوْلَداً وَمَا غَنْ بُعَذَّبِينَ قُلُ إِنَّ رَبِّيبُسُمُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ وَلَكِنَّ أَكُثُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَمَا أَمُوالْكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُم بَالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّامِنَ عَلَمْ وَعَمَلَ صَلِّحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ جَزَاءُ ٱلضِّعُفِ مَا عَمِلُواْ وَهُمُ فِي ٱلْغُرْفَاتِ عَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوُنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِٰزِينَ أُوْلَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ١ قُلُ إِنَّ رَبِّيبُسُكُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِدُ لَهُمْ وَمَا أَنْفَقُتُم مِّن شَيْءِ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ١

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَاؤُلًا عِيَّاكُمُ كَانُواْ يَعُبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلُ كَانُواْ يَعُبِدُونَ آلِي اللَّهِ مَا كُتُرَهُم بِهِم مَّوُّمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمُلِكُ بِعُضْكُمْ لِبَعْضِ تَّفُعا وَلَاضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ عَلَيْثَا بِيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَذَا لِلَّارِجْلُ يُرِيدُ أَن يَصْدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُءَ ابَأَؤُكُمْ وَقَالُواْ مَاهَذَا إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَسَّاجَاءَهُمُ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرِهُ بِينْ وَمَا ءَاتَيْنَاهُم مِنْ كُتْبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن تَذِيرِ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعُشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِّي فَكَيْفَ كَانَ نَكِير المَّا أَعِظُمُ مِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرْدَى ثمّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ١٥ قُلُ مَا سَأَلُتُكُم مِّنُ أَجُرِ فَهُولَكُمُ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلَّ شَىُءِ شَهِيدٌ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ۞

قُلْ جَاءَ ٱلْحَقَّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْ قُلُ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَّا وَمَا يُعِيدُ اللَّهُ قُلُ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَّا مَنْ مَا يُوحِي إِلَا رَبِّ إِنَّهُ مِي عُورِيبٌ اللَّهُ مَا يُوحِي إِلَا رَبِّ إِنَّهُ مِي عُورِيبٌ اللَّهُ مَا يُوعُواْ فَلَا فَوْتَ وَلَّذِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ اللَّ وَقَالُواْ وَلَوْتَرَىٰ إِذَ فَوْعُواْ فَلَا فَوْتَ وَلَّذِذُواْ مِن مَّكَانِ مِن مَّكَانِ مِعِيدِ اللَّهُ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ اللَّهُ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ اللَّهُ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ اللَّهُ وَعِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ وَبَالِي اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ اللَّهُ وَعِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَن مَّكَانِ بَعِيدٍ وَعِدِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ فَا لَا فَعْنُ عِيدٍ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ وَوَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَن مَّكَانِ بَعِيدٍ وَوَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ فَا لَا فَعْنَ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ مِن مَّكَانِ بِعِيدٍ وَوَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَانُواْ فِي مَا لِكُمْ مِعِيدٍ فَى وَلِي اللَّهُ مُعْلِيا أَشْهَا عِهِم مِّن قَبُلُ إِنَّا فَا فَا فَوْقَ مَا لِلْقُونَ مَا يَشْتَهُونَ كَانُواْ فِي مَا لِلْمُ مُن قَبُلُ إِنْهُ مُا نُواْ فِي مَا لِي مُنْ مَن مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ مُعْلَى إِلَيْ الْمَا عِيمُ مِن قَبُلُ إِنَّا فَا مُعْلَى إِلَّهُ مُوا فَا فَا لَالْمَا عُلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا وَالْمُ الْمَالُولُولُ فَا مُعْلِيا أَنْهُ عِلَى إِلَّهُ مُعْلِى إِلَّهُ مِنْ قَبْلُ إِلَا اللَّهُ عَلَى إِلَا عَلَى إِلَا عَلَى إِلَا عَلَى إِلَا عَلَى إِلْمُ الْمُعِلِي اللْعِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى إِلَيْ الْمُعْلِى إِلَيْ الْمُعْلِى إِلَيْ الْمُؤْلِقُ مِلْ إِلَّهُ مِنْ اللْعُلِي اللَّهُ مِنْ اللْعُولُ الْمُ الْمُعْلِي اللْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ مِلْ اللْعِلْمِ اللْعُمْ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ مِلْ اللْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ مِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

رتيبها سُورَةُ فَاطِرِ آيَهَا اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ ا

بِسَ حَمَّدُنِي وَالْأَرْضِ جَاعِلْ لَلْكَ وَسُلَّا وُلِي أَجْنِهَ وَالْأَرْضِ جَاعِلْ لَلْكَ وَسُلَّا أُولِي أَجْنِهَ وَالْمَرْسِلَ مَّ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتُ رُسُلُ مِن قَبُلِكَ وَإِلَّالِهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَاتِكُ حَتَّى فَلا يَغْرِّنَّكُمْ ٱلْحَيَٰوَةُ ٱلدُّنْيَأُ وَلا يغْرِّنَّكُم بَالِيِّهِ ٱلْغَرُورُ فِي إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَيِّخُذُوهُ عَدُوًّا إِنَّا يَدُعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شديد والدين المنوا وعملوا الصّلات لهم مّعفرة وأجر كبير المَّا فَن رُقِينَ لَهُ مُسُوءُ عَمَلُهِ فَرَءً وُ حَسنًا فَإِن آلله يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱلله عَلَيْمُ عَايِصُنعُونَ ٥٥ وَٱلله الله الله عَلَيْمُ عَايضًنعُونَ ٥٥ وَٱلله الله الله عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عِلَاكُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِلْكُمُ عِلَاكُمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِ فَسْقُنَاهُ إِلَّا بَلَّدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَاكَ ٱلنُّشُورُ ٥ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكُلِّهُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُۥ وَٱلَّذِينَ يُكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَاتٌ شَدِيدٌ وَمَكُرْ أُوْلَيْكَ هُويبُورُ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُواجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ عِلِلَّا فِي كَتَابَّ إِنَّا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١

حلَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فِي يُولِخُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِخُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلسَّهُمْ مَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِآجِلِ مُّسمَّى ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْلَّكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَلْكُونَ مِن قِطْمِيرِ ١ إِن تَدْعُوهُ مُ لايسْمِعُواْ دْعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيلَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمُّ وَلا يُنتِبُّكُ مِثْلُ خَبِيرِ ١٠ عِنَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُهُ ٱلْفُقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَّالْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ عِنْكُقِ جَدِيدِ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلا تَوْرُ وَازِرَةٌ وزُرَ أُخْرِي وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَّا حِمْلُهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكُ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوُنَ رَبِّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَةَ وَمَن تَرْكِّي

وَمَا يَسْتُوى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذُبٌ فُرَاتٌ سَايِغٌ شَرَابُهُ، وَهَلْذَا

مِنْ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَكُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخُرِجُونَ



فَإِنَّمَا يَتَرَكِّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَسِيرُ ١

وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَوَلا ٱلنَّالْمَاتُ وَلا ٱلنُّورُ وَوَلا ٱلطِّلُّ وَلَا ٱلْكَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَمْيَاءُ وَلَاٱلْأَمُواتُ إِنَّ ٱللَّهِ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مِن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنْ أَنتَ مِسْمِعِ مِن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرُسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيراً وَإِن مِّنُ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمُ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱللَّهُ بُرِ وَبَالْكِتَبِ ٱلمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠ أَلَهُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَتِ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَاتِ وَٱلْأَنْعَامِ غُنْتَكِفُ ٱلْوَانُهُ كَذَالِكُ عِنْمَا يَغْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ اللَّهِ عَنِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزْقُنَاهُمُ سِرًّا وَعَلانيةً يَرْجُونَ يَجَلَّرَةً لَّن تَبُورَ ١ ورهم ويزيدهم من فَضَلِ عَالَى إِلَّهُ وَمَعُورٌ شَكُورٌ ٥

وَالَّذِي أَوْ حَيْناً إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّلَا بِيْنَ يَدِيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بِصِيرٌ ۞ ثُمَّ أُوْرِثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُمُ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرِاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ دَالِكَ هُوَّالْفَضُلُ الْكَبِيرُ ﴿ جَنَّاتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذُهِبَ عَنَّا ٱلْحَرَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِنْ فَضُلَّهِ لَا يَمُسُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمُسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَ عَفَرُواْ لَهُمْ نَارْجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَهُوتُواْ وَلَا يُنْقَفْ عَنْهُم مِّنْ عَذَا بِهَا حَذَالِكَ نَجُزى كُلَّ كَفُور ۞ وَهُمُ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنًا أَخْرِجُنَا نَعُمَلُ صَلِّحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ أُولَمُ نُعَمِّرُكُم مِّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّ وَجَاءَكُمْ ٱلتَّذِيرُ ۗ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن تَّصِيرِ ۞ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمْ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١

هُوَاللَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَّتِفَ فِي الْأَرْضَ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْه كُفْرُهُۥ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِلَّامَقُتا ۖ وَلا يَزيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا إِنَّ قُلْ أَرْءَيْتُمْ شُرَكًاء كُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمُلَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّهُوتِ أَمْ عَاتَيْنَاهُمْ كَتُبًا فَهُمْ عَلَىٰ بِيَّنْتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلطَّالُونَ بِعُضْهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُسِكُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَين زَالَتًا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِيِّنَ بَعُدِهِ } إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ١٥ وَأَقْسَهُواْ بِأَلَّهِ جَهُدَ أَيَّنِهِمْ لَيْنَ جَأَءَهُمْ نَذيرٌ لَّيْكُونْ آهْدَىٰ مِنْ إِمْدَى ٱلْأَمْمُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۞ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُرَ ٱلسَّيِّيَّ وَلَا يَحِيثُ ٱلْكُوْ ٱلسَّيَّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا سُتَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبُدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا وَ أَوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقَبَةُ ٱللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدّ مِنْهُمْ قُوّةً وَمَاكَانَ آلِتُهُ لِيَجْزَهُ، مِنْ شَيْءٍ فِي ٱلسَّهُوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ عِلَيَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِ عِمَاكَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰظَهُ وَهَا مِنْ دَلَّبَّةٍ وَلَاكِن يُوَخِّرُهُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرُانَ يُوَخِّرُهُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرُانَ

## ترتيبها سُورَة يس آياما

ماته الرحن الرحيم يس ٥ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١٥ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ۞ تَنزيلَ ٱلْعَزيزِ ٱلرِّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَقَوُماً مَّا أَنذرَ عَامَا وُهُمُ فَهُمْ غَنفِلُونَ ۞ لَقَدْ حَتَّى ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرُهُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقُهُمُ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذُ قَانِ فَهُم شُقْمَهُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنَّ يَهُنَأَيُدِيهِمُ سَدًّا وَمِنْ خَلْفُهُمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الوسواء عليهم عَأْنَذُرْتُهُمْ أَمْلَمُ تُنذِرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الله عَنْ الله ع بَغُفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمِ ١ إِنَّا غَنْ ثُيُّ ٱلْمَوْتَى وَنَكُتُبُ

مَا قَدُّمُواْ وَءَاتُرُهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصِيْنَاهُ فِي عِمَامِ مَّبِينِ ١

وَأَضْرِبُ لَهُم مِّتَدالًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْرُسَلُونَ بِتَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بشر مِّثُلْنَا وَمَا أَنْزَلَ ٱلرِّحْنُ مِن شَيْءِ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ ١٠ قَالُواْ رَبِّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَرُسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبِلَغُ ٱلْمُبِنُ ۞ قَالُواْ إِنَّا تَطَيِّرُنَا بِكُمُّ لَمِن لَّمُ تَنْتَهُواْ لَنْ بْمَنَّكُمْ وَلِيمَسَّنَّكُم مِّنَّاعَذَابٌ أَلِيهٌ ١ قَالُواْ طَبْرُكُم مَّعَكُمْ أَيْن ذُكِّرْتُم بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ وَجَاءَمِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجْلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَقَوْمِ ٱلبَّيْعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ الله عُواْ مَن لا يَسْتَلْكُمُ أَجْراً وَهُم مُّهُدُونَ ١٥ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَنَّخِذُ مِنْ دُونه عَالَمَةً إِن يُردُن ٱلرِّحَانُ بِضُرِّ لَا تُغُن عَنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَلِ مَّبِينٍ ﴿ إِنِّ إِنَّ إِنَّا لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ مُبِينٍ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ مُناكِم مُناكِلًا مَّبِينٍ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ مُناكِم م عَلَمْنُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ أَدْغُلِ ٱلْجِنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ مَا عَفَرَلِي رَبِّ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْكُرَمِينَ



وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُند مِن السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَاهُمُ خَلْمَدُونَ ١ يَحْسُرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهْزُءُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوُاْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمُ لا يَرْجِعُونَ ١٥ وَإِنْ كُلُّ لَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضُرُونَ ﴿ وَءَلَّةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْمَيْنَاهَا وَأَخْرَبْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِّن تَخْيِلِ وَأَعْنَا وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعَيُونِ ١ لِيَأْكُلُواْ مِنْ تَمْره وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْديهُمُ أَفَلا يَشُكُرُونَ ١٠ سَجُلَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمَّا لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَءَلَّةٌ لَّهُمْ ٱلَّذِلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم شُظُامُونَ ۞ وَٱلسَّمُسُ عَجُرى لِمُسْتَقَرِّلَهَا دَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرُنَاهُ مَنَا ذِلَ حَيَّىٰ عَادَكَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ١٥ لَا ٱلشَّهُسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥

وَءَيَةٌ لَّهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْمُعُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثُلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۞ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يِنْقَذُونَ ١ إِلَّا رَدْمَةً مِّنَّا وَمَتَّعًا إِلَّا حِين و وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّاكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَةٍ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزْقَكُمْ أُلَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَلَمَنُواْ أَنْطُعِمْ مَن لَّهُ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَلْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّافِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْذُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصِّمُونَ ١٥ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَى أَهُلِهِمْ يَرْجِعُونَ۞ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَّا رَبِّهِمُ يَنسانُونَ ۞ قَالُواْ يَوْيُلنَا مَنُ بَعَثْنَا مِنْ مِّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرِّحْنُ وَصِدَقَ ٱلْمُ سَلُونَ ﴿ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَاتْظُلُّمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١





إِنَّ أَصْعَلَبَ ٱلْجِنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ۞ هُمُ وَأَزُواجِهُمْ فِي ظِلَلِ عَلَى ٱلْأَرَايِكِ مُتَّكِنُونَ ۞ لَهُمْ فيهَا فَلْكُهُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ٥ سَلَهٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحيم ٥ وَ الْمَتَازُو اللَّهُ مَ أَيُّهَا ٱلْجُرِمُونَ ٥ أَلَمُ أَعُمَدُ عِلَيْكُمْ يَابَى عَادَم أَن لا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَأَنِ آعُبُدُونِي هَٰذَاصِرَاتٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدُ أَصْلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعُقِلُونَ ﴿ هَاذُهِ ٢ جَهَنَّهُ ٱلَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ ١٥ أَصَلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَاكُنتُمُ تَكُفُرُونَ ١٠ الْيَوْمَ غَنْتُهُ عَلَىٰ أَفُواهِهِمُ وَتُكَالِّنَا أَيْدِيهِمُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَاءُ لَطْمَسْنَا عَلَىٰ أَعُيْنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصَّرَاطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ١ وَلَوْنَشَاءُ لَسَخُنَاهُمْ عَلَى مَكَانِتُهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ ١٥ وَمَن تُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقُ أَفَلا يَعْقِلُونَ وَمَاعَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ ۚ إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ منينُ الله المنافِر مَن كَانَ حَيًّا وَيَحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ٥

أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم قِمَّا عَمَلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَمَّا فَهُمُ لَهَا مَلْكُونَ ﴿ وَذَلَّانَاهَا لَهُمُ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفِعْ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالَهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ ١٠ لَيْسَتَطِيعُونَ نَصَرَهُمْ وَهُمُ لَهُمْ جِنْدُ سُّعُضُرُونَ ۞ فَلا يَحُزُنكَ قَوُلُهُمُ عِنَّانَعُلَمُ مَايُسرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرِ ٱلْإِنسَانُ أَتَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُطْفَةِ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ ١ وضرب لنامثلاً ونسى خلقة، قال من يُحَى ٱلْعِظْم وهي رميه ١ قُلْ يُحْسِمَا ٱلَّذَى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلِّ مَلْقِ عَلِيمٌ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجِرُ ٱلْأَخْضِرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنُهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بقادر عَلَىٰ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُو ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ الله الله الله المرور إذا أراد شيئًا أن يقول له و عن فيكون ه فَسُبُمَانَ ٱلَّذِي بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ عُرْجَعُونَ اللَّهِ



م الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَفَّاتِ صَفًّا ۞ فَٱلرَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكُرًا الله المنه الما المنه ال ٱلْمَتَارِقِ ۞ إِنَّا زَيِّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُواكِ ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدِ ٧ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْكَلِّمِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيْقُذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ٥ دُمُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ٥ إِلَّامَنُ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةُ فَأَتْبَعَهُ مِشْهَا "ِثَاقِبٌ ۞ فَأَسْتَفْتُهُمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلُقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا عِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ للزبِ إِنَّ بِلْ عِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنَّ مَنَا إِلَّا سِحُرْمُّ بِينٌ ٥ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعَظَمًا أَعِنَّا لَبَعُوثُونَ ٥ أُوء البَّا وَاللَّو لُونَ ١٥ قُلُ نَعَمُ وَأَنتُمُ دَاخِرُونَ ١٥ فَإِنَّا هِي زَجْرةٌ وَلِحِدةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُوا يَوْ يَلْنَا هَٰذَا يُوْمُ ٱلدِّينِ ۞ <u>هَٰذَا</u> يَوۡمُ ٱلۡفَصۡلِ ٱلَّذِى كُنتُمبِهِ عُنَكَذِّبُونَ ۞ ٱلۡمُشْرُواْ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزُولِجِهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَّ صِرَاطٍ الْجِيمِ اللَّهِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ اللَّهِ



مَالَكُمُلَاتِنَا صَرُونَ ﴿ بَلُهُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسُلِمُونَ ﴿ وَأَقْبَلَ بِعُضْهُمُ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ ۞قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ٥ قَالُواْ بِللَّهُ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلَطَنَّ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَغِينَ ۞ فَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا عِنَّا لَذَا بِقُونَ ۞ فَأَغُويْنَاكُمُ إِنَّا كُنَّا غَلُونِ ١ فَإِنَّهُمُ يَوْمَعِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهُ مَا لَكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنَّا لَتَارِكُواْ عَالِهَتِنَا لِشَاعِر عَجُنُونِ مِنَ بِلْ جَاءَ بِٱلْحَقّ وَصدَّقَ ٱلْرُسلينَ ﴿ إِنَّكُمُ لَذَّا بِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ۞ وَمَا تُجْزَوُنَ إِلَّامَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ١٥ أُوْلَيِكَ لَهُمْ رِزُقٌ مَّعَلُومٌ ١٥ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ١٤ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٤ عَلَىٰ سُرُر مُّتَقَابِلِينَ ١٥ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مِّعِينِ ﴿ بِيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّرْبِينَ ١ لَافِيهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۞ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينْ ﴿ كَأَنَّهُ نِينٌ مِنْ مَكُنُونٌ ﴿ فَأَقْبَلَ بِعُضْهُمُ عَلَىٰ بِعُضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالَ قَايِلٌ مِّنُهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞

يَقُولُ أَعِنَّكَ لِنَ ٱلْصَدِّقِينَ ۞ أَعِذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعظَّمًّا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلُ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ في سَوَاء الْجَيم و قَالَ تَأْمَلُهِ إِنْ كِدتٌ لَتُرْدِينِ ١٠ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ الْمُضْرِينَ ﴿ أَفَمَا غَنْ مَيَّتِينَ اللَّهُ وَلَا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا غَنْ بِمُعَدَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِيثُلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ تُّزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتُنَّةً لِّلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِي أَصُلِ الْجِيمِ ﴿ طَلُّعُهَا كَأَنَّهُ وَوُسُ ٱلشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمُ لَآ كُلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًا مِّنْ حَمِيمِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ لَإِلَى ٱلْحِيمِ ١٤ إِنَّهُمُ ٱلْفَوْاءَ ابَّاءَهُمْ ضَالَّيْنَ ١٥ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثَرُهِمُ يْهُرَعُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبُلَهُمُ أَكُثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ۞ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ۞ وَلَقَدُ نَادَلْنَا نُوحٌ فَلَيْعُم لِجِيبُونَ ﴿ وَجَلَّيْنَا اللَّهِ مِنَ ٱلْكُرُبِ ٱلْعَظِيمِ ۞

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ, هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَّهُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلَّمِينَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ عِبَادِنَا ٱلْوُمْنِينَ ۞ ثُمَّ أَغُرَقُنَا ٱلْأَخَرِينَ۞ ۗ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيهَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِقَلِّهِ سَلِيمٍ اللَّهِ عَاذُ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعُبُدُونَ ۞ أَبِفُكًا عَالِهَ أَدُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ۞ فَا ظَنَّكُم بربّ الْعَلَمين ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱللَّهُ وم ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَتُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاعَ إِلَّاءَ الهَتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَالَكُهُ لاتنطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِ ضَرْبًا بِٱلْمِينِ ۞ فَأَقُبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِقُونَ ١٥ قَالَ أَتَعُبُدُونَ مَا تَخِتُونَ ١٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعُمَلُونَ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَّا رَبِّ سَيهُدِينِ ١٠ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ ١٠ فَبِشَرْنَاهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ﴿ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى قَالَ يَبْنَ ۚ إِنِّي أَرَىٰ فِ ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْ بَحُكَ فَأَنظُ مَاذَا تَرَى قَالَ مِنْ قَالَ مِنْ الْفَعَلْ مَا تُؤْمَرُ مُ سَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتُلَّهُ لِجُبِينِ ﴿ وَنَدِيْنَاهُ أَن يَا بُرَاهِيمُ ۞ قَدُ صدَّقْتَ ٱلرُّءُ يَا إِنَّا كَذَالِكَ جَزَى ٱلْمُسِنِينَ هَا إِنَّا هَٰذَا لَهُو ٱلْبِلَوْا ٱلْبِينْ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞سَلَامٌ عَلَى ۗ إِبْرَاهِيمَ ۞ كَذَالِكَ بَجُرَى ٱلْمُسْنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَ بَشَّرُنَهُ بِإِسْحَلَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِينَ ﴿ وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَطَالِهُ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ وَلَقَدُ مَنَيًّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَتَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنْ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابِ ٱلْمُسْتَبِينَ ۞ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْسَتَقِيمَ ٥ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِٱلْأَخِرِينَ ١ سَلَهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُسِنينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمَنَّ ٱلْمُ سَلِّينَ ﴿ ادُ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ ٱلْآتِ قُونَ ﴿ أَتَدْ عُونَ بِعُلَّا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ١٥ الله رَبُّكُمْ وَرَبَّ اللَّهِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٥

\*\*\*

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ كَخُضُرُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ أَنَّتُهِ ٱلْخُلَصِينَ @وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه إِنَّا كَذَالِكَ بَجْزِي ٱلْمُرْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لِّنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَبُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتُمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْمِينَ ﴿ وَبَالَّيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّ يُونُسَ لَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُعُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلَّهُ وَ وَهُو مُلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي مَاللَّهِ فِي مَا اللَّهِ فِي مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّ يْبِعَثُونَ ١٠٠ فَنْبِذُنَّهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ ١٠٠ وَأَنْبَتَنَاعَلَيْهِ شَجِرةً مِّن يَقُطِين ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَّا مِاْعَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ المَّنَّ فَامَنُواْ فَمَتَّعُنَاهُمُ إِلَّا حِينِ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمُ أَلِرَبِكُ ٱلْبَنَاتُ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ ٱلْبِنُونَ ١١ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْلَيْكَةَ عَنَاً وَهُمْ شَلِهِ دُونَ وَأَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ وَلَدَّالِكُ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكَيْ بُونَ ١٥ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥

مَالَكُمُكَنُ عَنْكُمُونَ ﴿ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُمُ سُلُطَنَّ مُّبِينٌ ﴿ مَالَكُمُ كُنَّ مُبِينٌ ﴿ قَأْتُواْ بِكَتَابُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَجِعَالُواْ بِينَاهُ, وَبِينَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدُ عَلَمْتُ الْمِنَّةُ إِنَّهُمْ مَحْضَرُونَ ﴿ سَجِعَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمَتَ الْمِنْ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَاتِتِهِ ٱلْخُلَصِينَ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ۞مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتَنِينَ ١ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحِيمِ ١ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَنَهُنْ ٱلصَّافُّونَ ۞ وَإِنَّا لَنَهُنْ ٱلْسَبِّحُونَ ۞ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكُرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلَيْنَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ سَيِقَتُ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُسَلِينَ اللَّهِ مُ لَا مُ ٱلْمَصُورُونَ الله وَإِنَّا جُندنا لَهُ مُ ٱلْعَلَيْونَ اللهِ فَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينَ وَأَبْصِرُهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أَفْبَعَذَابِنَا يَسْتَعُبِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحٌ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتُولَّ عَنْهُمُ حَتَّى حِينِ وَأَبْصِرُ فَسُوفَ يُبُصِرُونَ اللهِ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا اللهِ وَأَبْصِرُ وَنَ اللهِ المُعَانَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَاهُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَٱلْحَمْدُيَّةُ رَبِّ ٱلْعَلَىٰنَ ۞ ترتيبها

صُّ وَٱلْقُرُءَانِ ذِىٱلذِّكُرِ مِبِلَّالَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٥ كَمُ أَهْلَكُنَا مِن قَبُلِهِم مِن قَرُنِ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۞ وَعَجِبُواْ أَنْجَاءَ مُم مُّنذِرٌ مِّنُهُمُ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَلْذَا سَعِرٌ كَذَّا بُنَ أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَ ۚ إِلَّهَ وَحِدًّا إِنَّ هَذَالَتَى ۚ عُجَابٌ ۞ وَٱنطَاقَ ٱلْكَلُّ مِنْهُمْ أَنِ أَمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى عَالَهَ عَلَى عَالَهُ عَلَى عَالْهَ عَلَى عَالَهُ عَلَى عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَالَمُ عَنَا بَهَٰذَا فِ ٱلْكِلَّةُ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱخْتِلَتْ ۞ أَعْزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّعُوْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُمْ فِي شَلِيٍّ مِنْ ذِكْرَى بَلْ لَتَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ٥ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَحْمَةِ رَبِّكُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ١٥ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ ٥٠ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح وَعَادٌ وَفَرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ وَثُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لُوَيْكَةً أُوْلَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ إِن كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرِّسُ لَ فَحَقّ عِقَابِ ١٥ وَمَا يَنظُرُ هَاؤُلّاء إِلَّا صَيْحَةً وَلِيدَةً مَّالَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۞ وَقَالُواْ رَبِّنَا عَجِّل لَّنَاقِطَّنَا قَبُلَ بُومِ ٱلْحِسَابِ ١





أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوْرد ذَا ٱلْأَيْدِ عِلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوْرد ذَا ٱلْأَيْدِ عِلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوْرد ذَا ٱلْأَيْدِ عِلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوْرد ذَا ٱللَّهُ يَدُولُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا يَعْدُولُونَ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوْرد ذَا ٱللَّهُ يَدُولُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَلَا مُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَلْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُعْرَالُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونُ وَلَا لَعْلَالْمُؤْلُونَ وَلْمُؤْلُونَ وَالْمُؤْلُونُ وَلَا لَا لَالْمُؤْلُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالِكُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلِونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلِقُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُولُونُ وَلَالْمُؤْلِقُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلِونُ وَلَالِكُولُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلِلْمُ لَالْمُؤْلِقُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُونُ وَلَالْمُؤْلُولُولُولُونُ وَلَالْمُؤْلُولُونُ وَلَالْمُؤْلُولُونُ وَلَالْمُؤْلِلُولُولُولُ لَلْمُؤْلِلْمُ لَلْمُؤْلُولُ وَلَالُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُ لَلْمُؤْلُولُولُ لَالْمُولُولُولُ لَلْمُؤْلُولُ لُولُولُ لَالْمُؤِلِلْمُ لَالْمُؤْلُولُ لَلْمُ لِلْمُؤْلُولُ لَالْمُؤْل السَّاسَةُ وَاللَّهُ الْمِهُ وَيُسِّمُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ١٥ وَالطَّيْرَ مَخْشُورة كُلُّلُهُ وَأَوَّابُ اللَّهِ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ وَءَلَّيْنَاهُ ٱلْكُمَّة وَفَصُلَ ٱلْخِطَابِ ١٠ وَهَلُ أَتَاكَ نَبُواْ ٱلْخَصْمِ عِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمُوابِ الله المالة المالة الموادد والمالة المالة ال بِعُضْنَاعَلَىٰ بِعُضِ فَأَمْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَآهْدِنَا إِلَّا سَوَّاء ٱلصِّرَاطِ ١٠ إِنَّ هَٰذًا أَخِي لَهُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَلِيدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّفِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِنَعْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بِعُنْهُمْ عَلَىٰ بِعُضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُ وَظُنّ دَاوْدِدُ أَنَّمَا فَتَنَّا لُهُ فَأَسْتَغُفُر رَبِّهُ وَخَرّ رَاكِعًا وَأَنْابَ ١٠٥٥ فَغَفَرْنَا لَهُ وَذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ مَابٍ ٥ يَدَاوُردُ عِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخْدُم بِينَ ٱلنَّاسِ بٱلْحَقّ وَلاَ تَتَّبِعُ ٱلْهُوَىٰ فَيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَانَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ١

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا يَطَلَّا ذَاكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيُلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَةِ كَاللَّهُ سِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَمْعَلُ ٱلْتَّقِينَ كَالْفِجًارِهِ كِتَبُ أَنولْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِيدَبِّرُواْءَلِيتِهِ وَلِيتَذَكِّرِ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبِ فَ وَوَهِبْنَالِدَاوْرد سَالَهُنَ نِعُمُ ٱلْعَبْدُ عِنَّهُ وَأَوَّاكُنْ إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ۞ فَقَالَ عِنِّي أَمْبَتْ حُبّ ٱلْنَيْرِ عَن ذِكُر رَبّ حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْجِابِ اللهُ وَهَاعَلَى فَطَفِقَ مَسْكًا بِٱلسُّوق وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدُفَتَنَّا سُلِّيْنَ وَٱلْقَيْنَاعَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسداً ثُمَّ أَنَابَ ١٤ قَالَرَبُّ أَغُفرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغي لِأَحدِ مِّنَ بَعْدِى إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ فَسَخَّرْنَالَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عِرْجَاءً حَيثُ أَصَابَ ١٥ وَٱلسَّيطِينَ كُلَّبِنَّاءِ وَعَوَّاصِ ١٥ وَءَلْزِينَ مُقَرَّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْنُنُ أَوْأَمُسِكُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَاتَّالَهُ، عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحْسَنَ مَا بِ وَ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْنَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسِّنَى ٱلسَّيْطَنُ بِنُصُبِ وَعَذَابٍ 

وَوَهَبْنَالَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَدْكُي لأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغُتًا فَأَضْرِب بِهِ وَلا تَحُنَثُ إِنَّا وَجَدُنَهُ صَابِراً نِعُمَ ٱلْعَبُدُ عِنْهُ ۚ أَوَّابُ۞ وَٱذْكُرُ عِبْدِناً عِبْرَاهِيمَ وَعِسْعَلَقَ وَيِعُقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ فَعِلَّا أَنْلَصْنَاهُم بخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١٥ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لِمَ ٱلْمُطَفِّينَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفْلُ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ @هَلْذَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كُسُنَ مَابِ ٥ جَنَّتِ عَدُنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ ۞ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَاكُهَةٍ كَثيرة وَشَرَابِ ٥٠ وَعِندُهُمُ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ أَتُرابُ ۞ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَرِزُقْنَامَا لَهُ مِن تَّفَادٍ ۞ هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّمَانِ ٥٠ جَهَنَّم يَصُلُونُهَا فَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ٥٠ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيهُ وَعَسَّاقٌ ﴿ وَءَلْخُرُمِن شَكُلِهِ ۚ أَزُواجُ ﴿ هَمْذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِهٌ مَّعَكُمُ لَامِرْمَبَّابِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّادِ ٥٠ قَالُواْ بَلْأَنْتُهُ لَامَرْ مَبَّا بِكُمُّ أَنْتُهُ قَدَّمُ تُمُوهُ لَنَّا فَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ٥ قَالُواْ رَبِّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَرْدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١

وَقَالُهُ أَمَالَنَا لَا نَرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعْدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّهُ مَالَنَا لَا نَرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعْدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ أَتَّخَذُنَاهُمُ سِخُرِيًّا أَمُ زَاعَتُ عَنْهُمْ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَيُّ اللَّهِ عَنْهُمْ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَيُّ تَخَاصُهُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١٠ قُلُ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا ٱللَّهِ إِلَّا ٱللَّهِ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّهِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَّارُ اللَّهِ السَّمَاوَةِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَّارُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا قُلُ هُونَبُواْ عَظِيمٌ ۞ أَنتُمْ عَنْهُ مُعُرضُونَ ۞ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْكَرِّ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ١٥ إِن يُوحَىٰ إِلَى ۗ إِلَّا أَلَّمَا أَنَا نَذِيرٌ شَّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَالَقٌ بَشَرًا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سُوِّيَّةُ وَنْفُنُّتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْلَهُ وسَلِّمِدِينَ ﴿ فَسَجِد ٱلْلَّيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ كُلُّهُمْ أَجْعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِيٌّ أَسْتَكُبَرُتَ أَمْكُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا نَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْتَىٰ مِن تَّارِ وَخَلَقْتَهُ، مِنْ طِينِ ۞ قَالَ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتَى إِلَّى يَوُمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ٥ إِلَّا يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَالُومِ ٥ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَّغُويَتَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلَصِينَ ﴿

قَالَ فَٱلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۞ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْ لَجُووَمَا أَنَامِنَ الْمُنْفَعُهُمُ مَلَيْهِ مِنْ لَجُووَمَا أَنَامِنَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترتيبها سُورَةُ ٱلرُّمْرِ آيَاتِهَا ﴿ الْمُعْرِ آلَاثُهُمْرِ آلَاثُهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرِّحِيمِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِمِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٥ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَاعْبُدِ ٱللهِ فَيْلِصَالَّهُ ٱلدِّينَ ۞ ٱلاِينَ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِثُ وَاللَّذِينَ أَيَّخُذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِياء مَانَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيقَرِّبُونَا إِلَى ٱلله (لَفِي إِنَّ ٱللَّهُ يَحُكُمْ بِينَهُمْ فِمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَعْدِي مَنْ هُوَ كَذِبْ كُفًّا رُقِ لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَعْذِذَ وَلَداً لاصطفاع عَمَا عَنْ أَقْ مَا يَشَاءُ سَجُنَهُ وَ وَاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٥ خَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيْكَوْرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ عُلُّ يَجُرى لِأَجَلِ مُّسَمِّى اللهُ الْمُوَالْعَزِيزُ ٱلْعَقَّارُ۞

E ROF

خَلَقَكُم مِن تَّفُس وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَامِ عَلَيْهَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ خَلُقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتٍ ثَلَثُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْلُكُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو فَأَنَّى تَصْرَفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنَيًّا عَنْكُمْ وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرِ أُخْرِكُ ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُم مِّرْجِعْكُمْ فَيْنَبِّكُمْ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ وَإِذَامِسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبِّهُ, مُنيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ, نِعُمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ سِهِ أَنْدَادًا لِيْضِلَّ عَنْ سَبِيلَةً قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ ۞ أَمَّنْ هُو قَلْنِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةً رَبِّهِ قُلُهَلُ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعُلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّو أُولُوا ٱلْأَلْبَ وَقُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ لِلَّذِينَ أَمْسَنُواْ في هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ١

قُلُ إِنِّي أُمِرُتُ أَنْ أَعُبُداً اللَّهِ فَعُلِصالَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرُتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْسُلمينَ ®قُلُ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصيتُ رَبِّ عَذَابِ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ قُل ٱللّه أَعُبِدُ هُ غُلِصاً للهُ دِينِ ١٠ فَأَعُبِدُواْ مَاشِئُتُم مِّن دُونِهِ قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقَبَاةُ أَلَاذَالِكَ هُوَّالَّذُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّامِ وَمِنْ تَكْتِهِمُ ظُلَلُ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللهُ بِهِ عِبَادَةً بِيعِبَادِ فَٱتَّقُونِ وَالَّذِينَ ٱجْتَنْبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَنْ يَعُبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُ مُ ٱلْبِشَرَىٰ فَبِشِّرُ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْجَعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٥ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ الكَنُ اللَّذِينَ التَّقَوُ البِّهُمُ لَهُمْ غُرِفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرِفٌ مَّبُنيَّةٌ تَجُرِي مِن تَحْتَمَ ٱلْأَنْهَا وَعُدَالِكُ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهِ ٱلْمِعَادَ هَ أَلَهُ تَرَأَنَّ ٱللَّهِ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَّكَهُ, يَنْبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمِّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَخْتَلِفًا أَلُونُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَكُهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ مُطَامًا إِنَّ فِي دَالِكَ لَذِكُرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبِ ١

أَفْن شرح ٱللهُ صدره وللإسلام فَهُوعَلَىٰ نُور مِّن رَبِّعِ فُويُلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكُر ٱللَّهِ أُوْلَيَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهِ أَلِلَّهُ نَزَّلَ أَمْسَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبًا مُّتَشَابِهَا مِّثَانِي تَقْشَعِرُّ منه باود الدين يخشون ربهم ثم تلين باودهم وقاوبهم إِلَّا ذِكُرِ ٱللَّهِ ذَالِكُ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ مَن يَشَأَءُ وَمَن يُضُلِل ٱلله فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللهُ أَفَمَن يَدَّقَى بِوجُهِ فِي مُنُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَقِيلَ للظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكُسِبُونَ ٥ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمْ ٱللَّهُ ٱلْخِزْى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعِذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُرُ لَهُ كَانُواْ يَعُلَمُونَ ١٥ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلَّ مِثْلًا لِعَلَّهُمْ يِتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرِبِيًّا غَيْرِذِي عِوج لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فيهِ شُرَكَاءُ مْتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَّمَا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لله بَلُ أَكْتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ اللَّهِ مَيَّتُ وَيَتَّهُم مَّيَّتُونَ 



وَ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ إِذْ جَاءَهُ وَأَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ الله ممّا يشاءُونَ عِندَ رَبِّهِم أَذَاكَ جَزَاءُ ٱلْحُسنينَ النَّاقُ الله عَنْهُمُ أَسُواً الذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱلَّيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبْدَهُ، وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ وَمَنْ يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَمَالَهُ، مِنْ هَادِ ١٥ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ، مِن مُضِلِّ أَلَيْسَ أَلِلَهُ بِعَزِيزِ ذِي أَنتِقَامِ اللهُ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفْرَةً يُتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضْرٍ هَلُهُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ عَ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلُ هُنَّ مُسكَن رَحْمَتهِ قُلْحَسُمِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُلُ ٱلْمُوكِلُونَ الله عَلَى الله عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَلِمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَلِمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الله من يأتيه عذاب يُخْزيه ويحلُّ عليه عذابٌ شُقيمٌ الله

عِنَّا أَنْ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَنِ آهُتَدَىٰ فَلِنَفُسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللَّهِ يَتُوفَّ ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهَا فَهُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰعَلَيْهَاٱلْمُوتَ وَيُرْسِلُٱلْأُخُرِي إِلَّى أَجَل مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ الْمَ أَمَّاتُحُذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلُ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلا يَعْقِلُونَ ١٥ قُل لِللهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ, مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَإِذَا ذُكِ آللَّهُ وَحُدَهُ آشَمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْأَخِرَةُ وَإِذَا ذُكِ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِذَاهُمُ يَسْتَبُشِرُونَ وَ قُل ٱللَّهُمِّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَة أَنتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلَفُونَ ١٥ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَأَفْتَدُواْ بِهِ مِن سُوءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةُ وَبِدَالَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

وَبِدَالَهُمُ سَيَّاتُ مَا كُسِبُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزُءُونَ هَ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ خُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعُمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٌ بِلُهِ فِتُنةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله عَنْهُم مَّا كَانُوا اللَّذِينَ مِن قَبِلُهِمْ فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ۞ فَأَصَابِهُمُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَٱلَّذِينَ ظَامَوا مِنْ هَا وُلاء سيصيبهُمْ سَتِعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم يَحْجُزِنَ ٥ أُولَمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ آلِلَّهُ يَبُسُفُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِزُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ • قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ عِلَىٰ ٱللَّهِ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ, هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّ عَا عَلَا عَلَيْعِ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّ عَلّا وَأَنْ يَنُواْ إِلَّا رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ۞ وَٱلَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزلَ الني عن رَّبِّكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِيكُم أَلْعَذَانُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفُسٌ نَحَسُرِتَا عَلَىٰ مَا فَرِّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ۞

أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهِ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْلَيَّقِينَ ۞ أَوْتَقُولَ حينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْحُسْنِينَ ٥ بَلَىٰ قَدْجَاءَ تُكَءَلِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكُبَرُتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَيَوْمَ ٱلْقِيهَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وْجُوهُهُم مُّسُودة أَلْيُسَ في جَهَنَّم مَثُوى للْمُتَكِّبِينَ ۞ وَيُجِّي الله الله الله الله والما الله الله والله يَحْزَنُونَ ١٥ ٱللَّهُ خَالَقُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ الله مقاليدُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَايَتِ الله أُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ قُلُ أَفَعَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونَيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَاُونَ ﴿ وَلَقَدُ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكَ لَئِنُ أَشْرَكْتَ لَيْحَبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ بَلْ ٱللَّهُ فَأَعُبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهُ حَقّ قَدْرِه وَ ٱلْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَّةِ وَٱلسَّهَوَاتُ مَلُولِيْنُ بِيمِينَةِ سَجُنَةُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ اللهُ مَلُولِيْنُ بِيمِينَةِ سَجُنَةُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ

وَنُفْخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ۞ وَأَشُرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْئَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَقُضَى بِينَهُم بٱلْحَقّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٥ وَوُقِيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُواَ عُلَمْ عَايَفُعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَّا جَهَنَّمَ زُمراً حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَّهُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ عَالَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لقاء تؤمِثُمُ هَذَا قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلَّمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ قِيلَ ٱدُخْلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبئس مَثُوى ٱلْمَتكبّرين ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبِّهُمُ إِلَى ٱلْحِنَّةِ رُمراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزِنَتُهَا سَلَّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ١ وَقَالُواْ ٱلْكُمُدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ، وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبِوا مِنَ الْحِنَّة حَيْثُ نَشَاءً فَنعُم أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ١



لِنُ مِاللَّهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ

حمْن تنزيلُ ٱلْكِتَبِمِن ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمِ فَعَافِر ٱلذَّنَّبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لِآ إِلَهُ إِلَّاهُ وَ اللَّهِ ٱلْمَسِيرُ الله مَا يُجِلَدِلُ فِي ءَايَتِ آلِيَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمُ فِٱلْبِلَدِ ٤ كَذَّبَتُ قَبُلَهُمْ قَوْمُنُوحٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعُدِهِمُ وَهَيَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمُ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُ ثُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۞وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَايَ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ٥ ٱلَّذِينَ يَحُملُونَ الْعَرْشُ وَمِنْ حَوْلَهُ يُسَبِّدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفُرُونَ لِلَّذِينَ الْمَنُوْ رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّشَيْءِ رَّحُمَّةً وَعِلْماً



فَأَغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَيمِ

رَبِّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدِيَّهُمْ وَمَن صَلَّحَ مِنْ عَابًا بِهِمْ وَأَزُوا جِهِمْ وَذُرِّ يَتَّهِمُ إِنَّاكَ أَنتَ ٱلْعَرْيِزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوُنَ لَمَقُتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقُتِكُمُ أَنفُسَكُمُ إِذْ تُدُعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُواْ ربيناً أمتنا النُنتين وأَحْييتنا النُنتين فاعترفنا بذُنُوبنا فَهَلْ إِلَّا خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُمْ بِأَنَّهُ وَعِذَا دُعَى ٱللَّهُ وَمُدَهُ، كَفَرُتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَٱلْمُكُمْ لِلَّهِ ٱلْعَلَيَّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزُقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مِن يُنيبُ ۞ فَأَدُعُواْ ٱللَّهُ هُ السِّينَ لَهُ ٱلسِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقَى ٱلرُّوحَ مِنُ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع لِينذر يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمِن ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١

E. Los

ٱلْيَوْمَ ثَجُزَىٰ كُلَّانَفُسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهِ سَريعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِ رُهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرْفَةَ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلا شَفِيعِ يْطَاعُ ۞ يَعُلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعَيْنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقُضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقُضُونَ بِثَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهِ هُواللَّهِ عِنْ الْبَصِيرُ ﴿ وَالَّهِ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْهُمُ أَشَدّ مِنْهُمْ قُوّة وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١ وَاللَّ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَكَفُرُواْ فَأَخَذُهُم ٱللَّهُ إِنَّهُ وَقُولٌ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَهَلَمَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَخِرْ كَذَّابٌ ١٥ فَلَمَّا جَأَءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عندنًا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكِيدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبِّهُۥ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكِدِّلَ دينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذُتُ بِرِبِّ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجِلٌ مُّؤُمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمْ عِينَهُ أَتَقُتُلُونَ رَجْلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدُ جَاءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبُّكُمْ وَإِن مِكْ كَاذْبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن مِكْ صَادِقًا يُصِبُكُم بِعُضْ ٱلَّذِي يَعِدُ كُمْ إِنَّ ٱللَّهِ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ عَذَّابٌ ۞ يَقَوُم لَكُمْ ٱلْلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنْضُرْنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُريكُمُ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي عَامِنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثُلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ١ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَمُود وَالَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِّلْعِبَادِ ۞ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ وَمَن يُضُلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ, مِنْ هَا دِ اللَّهِ مِنْ هَا دِ اللَّهِ مِنْ هَا دِ

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِّ هِمَّا جَأْءَكُم بِهِ مَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بِعُدهِ ع رَسُولًا عَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مِنْ هُوَ مُسُرِفٌ مُّرْتَابٌ ١٠ اللَّذِينَ يُجَدِدُ لُونَ فِي عَلَيْتِ اللّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنْهُمْ كَبْرَمَقْتًا عِنْدُ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ قَلْبِ مُتَكِبِّرِ جَبِّارِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَمَٰنُ ٱبْنِ لِي صرْحًا لَّعَلَّى أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَابِ أَسْبَابِ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَّا إِلَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ، كَاذِبًا وَكَذَاكَ زُسِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَلْقَوْمِ ٱلتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١٥ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَعْ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ الله مَنْ عَمِلَ سَيَّتَةً فَلَا يُجُزِّي إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ اللهِ مَنْ عَمِلَ صَلِّحاً مِّن ذَكِرِ أَوْأُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدُ غُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ١٠



وَيَقُومُ مَاكِ أَدُعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّجَوَةِ وَتَدُعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ١٠ تَدُعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِأَلِيَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْهٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ﴿ لَاجْرِمَ أَنَّا تَدْعُونَىٰ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُونٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلَّاحْرَة وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْسُرِفِينَ هُمُ أَصْحَابُ ٱلتَّارِ ﴿ فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمَّ وَأُفَوِّنَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فُوقَنَّهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَمَاقَ بَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ ٱلْعَذَابِ ١ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشَيًّا وَتُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ١٥ وَإِذْ يَتَعَا جُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلسِّعَفَاءُ اللَّذِينَ ٱسْتَكُرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلُ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهِ قَدْ مَكَم بِينَ ٱلْعِبَادِ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزْنَةِ جَهَنَّم ٱدُعُواْ رَبِّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ١

قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ دُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِي قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَنَوْاْ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَ إِنَّا لَنَنْ مُنْ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ عَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ ٱلدَّارِ ١ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُورَثُنَا بَيْ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ الله هذى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ مَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَ ٱلْإِبْكُر فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَلِّد لُونَ فِي عَالَيْت ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرٌ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِأَلَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكُّرُونَ ٥

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأِتِيةٌ لَّارِيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثِرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ و وَقَالَ رَبُّكُمْ آدُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ الله الله الله والله وال مُبْصِراً إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضُلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلتَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالَقُ كُلِّ شَيْءٍ لِّلْ إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ الله الله الله على معل لك الأرض قرارا والسّماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيب ذَالْكُهُ ٱللَّهُ رَبُّكُم فَتَ بَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَ ٱلْحَدُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ ٱلْحَمَدُ بِيِّهِ رَبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ۞ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا جَاءَنِيَ ٱلْبِيِّنَاتُ مِن رِّبِّ وَأُمِرُتُ أَنْ أُسُلِمَ لِرِّبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ١



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمِّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُتُوفًى مِن قَبْلٌ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسمّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُو ٱلَّذِي يُحْى وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ أَلَمُ تَر إِلَى ٱلَّذِينَ يُجِلِّونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ أَلَّاذِينَ كَذَّبُواْ بَالْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعُكُونَ ١٤ إِذْ ٱلْأَغُلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ يُسْعَبُونَ ﴿ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجِرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَلَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشُرِكُونَ ﴿ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْصَالُواْعَتَابَلِلَّمُنَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيَّا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَالْكُم مِمَا كُنْهُ تَفْرَدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ مَرْدُونَ الْ نُهُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئُسَ مَثُوى ٱلْتَكَبِّرِينَ ۞ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَّالِتِهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِينًاكَ بَعْضَ اللَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفِّينَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبُلِكَ مِنْهُم مِّنْ قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مِّن لَّمُ نَقُصُ عَلَيْكٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَايَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمُرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْبُطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبُلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحُمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَى عَالَتَ اللَّهِ تُنكُونَ ۞ أَفَلَمْ يَسيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكُثْرَ مِنْهُمْ وَأَسْدَّ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغُنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ١ فَلَمَّا جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِعِ يَسْتَهُرْءُ وَنَهَ فَأَمَّا رَأُواْ بأُستَاقَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحُدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ الله قَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ إِيمَانُهُمْ لَا رَأُواْ بِأَسْنَا لَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ عَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ۞





فَقَضَاهُ اللَّهُ مَا مَهُ وَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصِّبِيحٍ وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرِضُواْ فَقُلُ أَنذَرُ ثُكُمْ صَاحِقَةً مِّثُلَ صَاحِقَةٍ عَادِوَتُمُودَ عِذْ جَاءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بِينَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ ٱلْاتَعُبُدُواْ إِلَّا الله قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لأَنزَلَ مَلَيْكَةً فَإِنَّا مَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكُبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَولَمُ يَرَوُاْ أَنَّ أللَّهُ اللَّذِي خَلَقَهُمُ هُو أَشَدُّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَكَانُواْ بَا يَتِنَا يَجْحَدُونَ ٥٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيَّا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ تَحِسَاتِ لِّنْذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرةِ أَخْزِي وَهُمُلاً يُنصِرُونَ ١ وَأَمَّا ثَمُودُ فَمَدَيْنَهُمُ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَلِعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ١ وَجَيِّنَا ٱلَّذِينَ ءَلَمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٥ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱلله عِلَى ٱلنَّارِفُهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم مِاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

entos Talentos

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدَتُهُ عَلَيْنًا قَالُواْ أَنطَقْنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله ومَا كُنتُمُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَهُ عُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ آلِلَّهِ لَا يَعُلَمُ كَثِيرًا قِمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنَّكُمْ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بَرِّبُكُمْ أَرْدَنْكُمْ فَأَصْبَحْتُهُ مِنْ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوى للمُ وَإِن يَسْتَعُتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْعُتَبِينَ ١٠ وَقَيْضَنَا لَهُمُ قُرِناً عَ فَرْسَوْ الله م مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خُلسرين ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فيه لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَجْزَيَّتُهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ ذَالكَجَزَاءُ أَعْدَاء ٱللَّه ٱلتَّارُ لَهُمْ فيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِاَيْتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّناً أَرِنَا ٱلَّذِينِ أَضَلَّا نَا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ بَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَالِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَّزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْلَيْكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجِنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ غَنُ أَوْلِيا أَوْلِيا أَوْكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَعِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ۞ نُزُلًّا مِّنْ غَفُور رَّحيمٍ ۞ وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِّماً وَقَالَ إِنَّنَى مِنَ ٱلْسُلِمِينَ ﴿ وَلاَ تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّكَةُ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَمْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبِيْنَهُ، عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ، وَلِيَّ حمية الله ومَا يُلَقَّنَهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبِرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَا إِلَّا ذُو مَظِّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَأَسْتَعِذُ بِأَلَّهِ عِلَيْهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلسَّمَسُ وَٱلْقَمَرُ لَاتَسَعُدُواْ لِلسَّمُس وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ بِيِّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ عِيَّاهُ تَعُبُدُونَ ﴿ فَإِن ٱسْتَكُبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّدُونَ لَهُ, بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسْتَمُونَ ١١٥

in in the second

وَمِنْ عَايَتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذًا أَنْزِلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ الْهَتَرَّتُ وَرَبِثُ إِنَّ ٱلَّذِي أَمْيَاهَا لَهُي ٱلْمُوتَى إِنَّهُ عَلَىٰ عُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ شَاءِ اللَّذِينَ يُلِّحُدُونَ فِي ٓ الْتِنَالَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مِّن يَأْتِي عَلِمنا يَوْمَ ٱلْقَلَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ مِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلدِّكُرِ يديه ولامن خَلْفَهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ الْمَانُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبُلِكَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ ۞ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلا فُصِّلَتُ عَلَيْهِ عَ عَجِمِي وَعَرِبٌ قُلُ هُو لِلَّذِينَ عَامِنُواْ هُدَى وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمُ عَمَّى أُوْلَيْكَ يُنَادَوُنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلَّمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بِينَهُمْ وَإِنَّهُ مُ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مُرِيبِ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلَّما لَا عَلَى فَلِنَفُسِهِ وَمَنُ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١





إِلَيْهِ يُردُّعِلُمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن تُمرَاتٍ مِنْ أَحُمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَيَوْمَ يْنَادِيهِمْ أَنْ شُرَكَاءى قَالُواْ ءَاذَ تَنكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدِ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبُلَّ وَطَنُّواْ مَالَهُم مِّن مَّعِيص ٥ لاَيسَءُ ٱلْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِنْ سَّسَّهُ ٱلسَّرُّ فَيَوْسُ قَنُولٌ ١٥ وَلَيْنُ أَدْقُناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بِعُدِضَرّاء مسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيْن رُّجِعُتْ إِلَّا رَبِّ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْمُسَيِّ فَلَنْنَبَّيُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ اللَّهُ وَلُمُ أَرْءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُم بِهِ مَنْ أَصْلُ مِينَ هُوَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَلَيْتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبِيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقِّ أَوَلَمُ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ مَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ أَلَّا إِنَّهُمُ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّشَيْءِ فَحِيطُا



فَاطِرُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَمِنْ ٱلْأَنْعَلَم أَزُواجاً يَذُرَؤُكُمْ فِيهُ لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٥ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِنَ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهٌ الله مَن الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوكًا وَالَّذِي أَوْ حَيْنًا اليُكَ وَمَا وَصِّينَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُواْ فِيهُ كُبْرَ عَلَى ٱلْشُرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجُتَى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفْرُقُواْ إلَّا مِنْ بَعُدِ مَاجَأَةَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بِينَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رِّبِّكَ إِلَىٰ أَجِلِ مُسَمَّى لَّقُضِى بِيُنَهُم وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَبِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُويِبِ ﴿ فَلَذَالِكَ قَادُعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرَتُ وَلاَتَتَّبِعُ أَهُواءَهُمْ وَقُلْ عَلَمْتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِتَكِ وَأُمِرُتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَتُكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحْجَّةً بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير ٥

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتَجْبِبَ لَهُ حِبَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ بَٱلْحَقَّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ١ يَسْتَغُهِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ الْمَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا لَكُنُّ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَلِ بَعِيدٍ ۞ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَرُزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوالْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرةِ نَوْدُ لَهُ فِي حَرْثُهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ۞ أَمْلَهُمْ شُرَكَةُ اشْرَعُوالَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَالَمُ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَامَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بِينَهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَرَى ٱلطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَسَبُواْ وَهُو وَاقِعْ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجِنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١

ذَاكَ ٱلَّذِي يُبِشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَلَمْواْ وَعِمَاوُا ٱلصَّالِحَتُّ قُلًّا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُودّة فِي ٱلْقُرْبَ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَزْدُ لَهُ فِهَا مُسْنَأُ إِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا ٱللَّهُ يَخُتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكُ وَيَمْحُ رَيِّهُ ٱلْبِطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقِّ بِكُلِمَتِهِ عَلِيهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ اللهِ السَّدُورِ وَهُوالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ عَوْدُواْ عَن السَّيَّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ عَلَمُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِعَاتِ وَيزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٠٠ وَلَوْبَسَطَ ٱللَّهُ ٱللِّرُقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يشَاءُ عِبَادِهِ خَبِيرُ بِصِيرٌ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُزَّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بِعُدِ مَا قَنْطُواْ وَيِنْشُرُ رَحْمَتُهُ، وَهُو ٱلْوَكِ ٱلْحَمِيدُ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلْقُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِتَّ فِيهَا مِن دَ آبَّةً وَهُو عَلَىٰ جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ١٥ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصيبة فَمَاكَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ۞ وَمَا أَنتُم يُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ۞

وَمِنْ عَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْجَرْعَ ٱلْأَعْلَامِ اللهِ عَانِيَشا أَيْسُكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَىٰظَهُرِهِ عَلَيْ فَي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ يُجِدلُونَ فِي عَالِتنَامَالَهُ مِينَ تَحْيِصِ اللَّهِ الْوَتِيتُم مِّن شَيْءِ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدِّنْيَا وَمَا عِنْدَاتِلِهِ خَيْرُواْبُقَىٰ لِلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتُوكَ أُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُوحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمُ يَغْفِرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بِينَهُمُ وَمِمَّارِزَقُنَاهُمُ يِنْفِقُونَ ١ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابِهِ مُ الْبِغُ هُمُ يِنتَصِرُونَ ﴿ وَجِزْ وَاسْتِيَّةً سِيَّتَةٌ مِثْلُهَا فَنْ عَفَا وَأَصْلِحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَيْحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَنَ ٱنتَصِر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِنْسَبِيلِ الْعَاقِكَا ٱلسّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظُلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ وَلَمَنْ صَبِرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْم ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِن وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلطَّالِينَ لَا رَأُوْا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلُ إِلَّا مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ١

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَنْهَا خَشْعِينَ مِنَ ٱلذِّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفَي وَقَالَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمِ ٱلْقِيَةُ أَلَاإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ في عَذَابِ مُّقِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهُ وَمَن يُضُلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن سَبِيلِ اللهِ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَردَّلَهُ, مِنَ ٱللَّهِ مَالَكُم مِّن مَّلْجَاءٍ يَوْمَهِذِ وَمَالَكُم مِّن نَّكِيرِ ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبِلَّغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُهُمُ سَيَّعَةُ مَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ۞ يِّلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يِهِبُ لِن يِشَاءُ عِنْثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُمُ ذُكُراناً وَإِنْثاً وَيَجْعَلْ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشِّرِ أَن يُحَالِمُهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَمُيَّا أَوْمِن وَرَأْيِ حِمَابِ أَوْيُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحَ بِإِذُنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ, عَلَيٌّ حَكِيمٌ ۞



وَكَذَالِكَ أَوْ كَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدُرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُوراً نَّهُدى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُوراً نَّهُدى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقيمِ ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلْأَرْضُ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ فِي ٱللَّهُ مَا فِي ٱلْأَرْضُ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ فِي ٱللَّهُ مَا فِي ٱلْأَرْضُ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ فِي ٱللَّهُ مَا فِي ٱلْأَرْضُ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿

ترتيها سُورة البُّذُرُفِ الْهَا

بِنُ مِنْ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَدٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بِلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ ثُنْ جُونَ ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْفُلُكِ وَٱلْأَنْعَلِم مَا تَرْكُبُونَ السَّنَّةُورُا عَلَىٰ فُهُورِهِ عَلَىٰ فُهُورِهِ ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوِيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبِّيَانَ ٱلَّذِي سَخِّرَلْنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ, مُقُرنِينَ و إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَ إِنَّا لِلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ع جُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُنُورٌ مُّبِينُ ۞ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بِنَاتِ وَأَصْفَاكُمْ بِٱلْبِيْنِ ١٥ وَإِذَا بُشِّرَ لَحَدُهُم مَاضَرَب لِلرِّحْنُ مَثلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ١٠ أُومَن يُنشَّوا فِي ٱلْحِلْيَة وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَيْكَةَ ٱلَّذِينَ هُمُ عَبَدُ ٱلرِّحْمَٰنِ إِنَّا أَشْهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَدَ تُهُمُ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْنُ مَاعَيدُنَّا مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٌ إِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞ أَمْءَاتَيْنَاهُمُ كِتَبًا مِن قَبُلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَسْكُونَ ﴿ بَلُ قَالُواْ إِنَّا وَجِدُنا عَالَا عَلَىٰ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن تَذيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا عِنَّا وَجِدُنَّاءً لِمَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَعِنَّا عَلَىٰ ءَ لَرَّهِم مُّقَتَّدُونَ الله قَالَ أُولَوْجِئُنْكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجِدِثُّمْ عَلَيْهِ عَابَاءَكُمْ قَالُواْ إِنَّا مِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ ۞ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْكُذِّبِينَ ۞ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّى بَرَاءٌ مِّمَّا تَعُبُدُونَ ١٥ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرِنِ فَإِنَّهُ مِسْمَدِينِ ن وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيةً في عَقبه لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ بَلْ مَتَّعْتُ هَا وُلَّاء وَء المَّاء هُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمْ الْحَقَّ وَرَسُولٌ مَّبِينٌ و والله جاء هم الحق قالوا هذا سحر والله على والله على والله على والله على والله على والله على والله وا وَقَالُواْ لَوُلَا نُولًا هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجْلِ مِنَ ٱلْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْتَ رَبِّكُ غُنْ قَسَمْنَا بِينَهُم مَّعِيشَتَهُمْ في ٱلْحَيَوةُ الدِّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعَضْهُمْ فَوْقَ بِعُضْ دَرَجَاتِ لِيَّخِذُ بِعُضْهُم بَعْضًا سُغُرِيًّا وَرَحْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ وَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرِّحُنِ لِبِيُوتِهِمُ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ١

وَلَيْنُوتِهِمُ أَبُواباً وَسُرْراً عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ ١٠ وَزُخُرُفاً وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ ۞ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكُر ٱلرِّحْنِ نُقَيِّضُ لَهُ، شَيْطَناً فَهُو لَهُ قَرِنْ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّ هُتَدُونَ ١٥ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بِينَى وَبِينَكَ بْعُدَ ٱلْشَرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّاكُتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الْأَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَيل مُّبِينِ ٥ فَإِمَّا نَذُهَبُّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ١٥ أَوْنُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم شُقْتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَسُكُ بِٱلَّذِي أُوحَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُ لِّكَ لَّكَ لَّكَ لَّكَ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ وَسُعَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرِّحَيِّنَ عَالِمَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَايَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بَالِّينَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿

رَبِّكَ بَمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَهُ مَدُونَ ١٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنُهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فَرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرى مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلُولًا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْجَاءً مَعَهُ ٱلْلَيْكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ قَالْسَعَنَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِسقِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ٥٠ وَكَّا ضُرِبَ أَبُنْ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَالِهَنَّنَا خَيْرٌ أَمْ هُو مَا ضَرِبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلُ هُمُ قَوْمٌ خَصِهُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَيْ إِسْرَاءيلَ الْ وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُم مَّلَبِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ۞

598

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ عَايَةٍ إِلَّا هِي أَكْبَرُ مِنْ أُنْتِهَا وَأَخَذُنَّهُم

بَالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٥ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا

وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱلنَّبِعُونَ هَلْدَاصِرَالْ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلا يَصْدُّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۗ إِنَّهُ ولَكُمُ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَا جَاءَ عِيسَىٰ بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئُتُكُم بَّالْحِكُمَة وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بِعُضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۗ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ وَأَطِيعُونِ ١٥ إِنَّ ٱللَّهِ هُو رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاكٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابِ مِنَ بِينِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّ عَلَّاءُ يَوْمَهِذِ بِعُضْهُمُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْتَقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالَةُ اللَّهُ اللّ يَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحُزُنُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ بِتَالِيْنَا وَكَانُواْ مُسَلِّمِينَ اللَّهُ ذُنُواْ ٱلْجِنَّةَ أَنشُمُ وَأَزُوا بُكُمْ تَحْبَرُونَ ٥٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَب وَأَكُوابٌ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيَثُ وَأَنتُم فِيهَا خَلِدُونَ ١٥ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بَمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَ " كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿

إِنَّ الْإِرْمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلَسُونَ ﴿ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلطَّالِينَ ﴿ وَنَادَوْا يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ۞ لَقَدْ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَعُثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ ۞ أَمُ أَبْرَهُواْ أَمْراً فَإِنّا مُبْرِمُونَ ١٥ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسُمَعُ سِرَّهُمْ وَجُولُهُمْ بَلَىٰ وَرْسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُتْبُونَ ۞ قُلُ إِن كَانَ لِلرِّحْنَ وَلَدْ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ﴿ سُبُعَلَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشُ عَمَّا يصفُونَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمْ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ عِلَهُ وَهُوالْكِيمُ ٱلْعِلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَهِ اَتَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا وَعِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَلا يَمُلِكُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ۞ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولْنَ ٱللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ يَرَبِّ إِنَّ هَا وُلَّاءِ قَوْمٌ للايؤُمنُونَ ۞ فَأَصْفَحُ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَاهٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞





رَسُولٌ كَرِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١

وَأَن لَّا تَعُلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي عَلَى اللَّهِ إِنِّي عَلَى اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَاتِّي عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمُ أَن تَرُجُمُونِ ۞ وَإِن لَّهُ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَ ذِلُونِ ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ إِنَّ هَلَوْلًا عِقُومٌ فَجْرِمُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا عِنَّاكُم مُّتَّبِّعُونَ ﴿ وَٱتُّرُكِ ٱلْحَرِّرَهُوا عِنَّهُمْ جِنْدُ مُغُرِقُونَ ١٥ كُمْ تَرَكُواْ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونِ ١٥ وَزُرُوعِ وَمقامِ كَريمِ ١٥ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَاكِهِينَ ١٥ كَذَالِكُ وَأَوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَلْخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَّتْ عَلَيْهِ مُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١٥ وَلَقَدُ جَبَّيْنَا بَيْ إِسْرَءيلَ مِنَ ٱلْعَدَابِٱلْمُهِينِ ١٥ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ ٱلْمُسرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرُنَاهُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَافِيهِ بَالْوُالْمُبِينُ ﴿ إِنَّ هَنَّوُلَّاءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا غَنْ مُنشَرِينَ ۞ فَأَنُواْ بَا بَالْمِنَا إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْراًمْ قَوْمُ تَبِّعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجُرِمِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِينَ الله مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصُلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنَى مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصِرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلسَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُّومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَثْيِمِ ١٤ كَٱلْمُل يَغْلَى فِي ٱلْبُطُونِ ١٥ كَعَلَى ٱلْحَمِيمِ ١٥ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ بَجِيمِ اللهِ صُبُّواْ فَوْقَ رأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ مَنْ مَرُونَ فَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ٥ في جَنَّاتِ وَعُيُونِ ۞ يَلْبِسُونَ مِن سُندُسِ وَعِلْتَبْرَقِ مَّتَقَلِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوِّجُنَاهُم جُورِ عِينِ ۞ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ عَلَمْيَنَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمُوتَ إِلَّا ٱلْمُرَةُ ٱلْأُولَى وَوَقَلَهُمْ عَذَابَ ٱلْحِيمِ ۞ فَضَلًا مِن رَّبِّكُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَاهُ بِلِسَائِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّ ونَ ۞ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ۞



ماتيه الرخن التحييد حم التنزيلُ الكِتَابِ مِن اللّهِ الْعَزيز الْحَكِيمِ اللّهِ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لِآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبْتُ مِن دَابَّةِ عَايَتٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ وَأَخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزُقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ عَلَيْ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلُكَ ءَلَيْ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ مَدِيثٍ بِعُدَاللَّهِ وَءَلِيَّهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيُلْ لِّكُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمِ ٧ يَسْمَعُ عَلِيتِ ٱللَّهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُبِراً كَأَنَّالُهُ يسُمعُهَا فَبِشِّرُهُ بِعَذَابِأَلِيمِ ٥٠ وَإِذَا عَلَمَمِنَ ٓ آيِتَنَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُواً أُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ مِّن وَرَاهِمْ جَهَنَّهُ وَلَا يُغْنَى عَنْهُم مَّاكُسبُواْ شَيْعًا وَلامَا أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ أَنِّهِ أَوْلِيّاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٥ هَاذًا هدى والذين كفروا بايت ربهم لهم عذاب من ربيز اليم الله الله الله الله ٱلَّذِي سَخَّر لَكُمْ ٱلْجُر لِجَرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٥ صَحَّرَلُكُم مَّا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ أَيْ فِذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١



قُل للَّذِينَ عَامَنُواْ يَغُفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بَمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ١٥ مَنْ عَلَ صَلِّعاً فَلِنَفْسِةِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْها ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَيْ إِسُرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُم وَٱلنَّبُوَّة ورزقناهم مِن ٱلطَّيِّبَات وَفَضَّلْناهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٥ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا النَّتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعُدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بِينَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ فِمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةً مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱلنَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهُواءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُمُ لَن يُغُنُواْ عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَإِنَّا ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمُ أَوْلِياءُ بِعُضْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْتَقِينَ ١ هَاذًا بِصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ أَمْ حَسَبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَدُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ عَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّعْيَاهُمْ وَحَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَكُمُونَ ١٥ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِيْجُزَّىٰ كُلُّنَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

فَرْءَيْتُ مِنْ الْخُذْ عِلْهُ وَهُولُهُ وَأَصْلَّهُ أَلَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخْتَمْ عَلَىٰ سُمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بِصَرِهِ عِشَلُوةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بِعُدِاللَّهِ أَفَلاتَذَكَّرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا غَنُوتُ وَغُيَا وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَهُم بِذَالِكُ مِنْ عِلْمٌ إِنَّ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ وَوَاذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ عَلَيْكِمُ عَلَيْكِ مِنَا بِيَّنَتِ مَّا كَانَ جَبَّتَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُواْ آئَتُواْ بَالَّإِنا إِن كُنتُهُ صَلِدِقِينَ ۞ قُل ٱللَّهُ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يَعْمَدُهُ مُعْمَدُهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِبَةِ لَارِيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَّهُ مُلْكُ ٱلسَّهَوَةِ وَٱلْأَرْضَ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومِعِذِ يَخْسِرُ ٱلْبُطِلُونَ ٥ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةِ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةِ تُدْعَىٰ إِلَّا كُتَبِهَا ٱلْيَوْمَ تَجُزُوْنَ مَاكُنتُمْ تَعَلُونَ ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بَالْحَقَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُهُ تَعَلُونَ ١٤ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وُوَعَلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُدُخِلُهُمْ رَقُّهُمْ في رَحْمَتِهُ عَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلَّذِينُ ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنْءَ إِنَّا تُتُلِّي عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكُبِرُثُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً هُجُرِمِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَائِلِّهِ حَتَّى وَالسَّاعَةُ لَارِيْبِ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن تَنْفُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَنْ بُسْتَيْقَنِينَ ١

وَبَدَالَهُمُسَيِّنَاتُمَاعِلُواْ وَحَاقَبِهِمَمَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهُرُءُونَ ﴿ وَمَالَكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمُ النَّيْ وَمُواَلِكُمُ النَّالُةُ وَمَالَكُمُ النَّيْ وَمُواَلِكُمُ النَّالُةُ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ هُذُوا وَغَرَّتُكُمُ النَّالُومَ النَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ ا



مالله الرحن الرحيم



وَإِذَا مُشْرَالنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعُدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمُ كَافُونِ ٥ وَإِذَا تُنَّالًىٰ عَلَيْهِمُ ءَ لِيَنَّا بِيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ آتًا جَاءَهُمْ هَلْنَا سِحُرْ مُبِينُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلَّهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَأَعُلَمْ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهُ كَفَّى بِهِ شهيدًا بينى وبينكم وهو الغفور السحيم القُلْمَاكُنتُ بِدُعاً مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّا وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عند الله وكفرتُ مبه وشهد شاهدٌ مِّن بني إسْرَ على على مثله فَأَمِنُ وَأَسْتَكُبَرُتُمْ إِنَّ آتِكَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَلَمَنُواْ لَوْكَانَ غَيْرًا مَّا سَبِقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ١ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى عِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذًا كِتَابٌ مُصدِّقٌ لِّسَانًا عَرِبِيًّا لِّينِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبْشُرَىٰ لِلْمُسْنِينَ هَا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ أُوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

ووصّينا ٱلْإِنسانَ بوالديه إِحْسَاناً حَمَلتُه أَمُّه وَكُرُها ووضعتُه كُرْهَا وَحَمُلُهُ وَفِصالُهُ وَلَكُونَ شَهْراً حَتَّىٰ إِذَا بِلَغَ أَشْدُهُ وَبِلَغَ أَرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنَي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِّكًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيِّي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ ٱلْسُلِمِينَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَمْسَنَ مَاعِلُواْ وَنَجَاوَزُ عَنْ سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبُ ٱلْجِنَّةُ وَعُدَ ٱلصِّدُقِٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لَوَالِدَيُهِ أُفِّ للَّكُمَا أَتَعِدَائِنَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهِ وَيُلَكَءَامِنُ إِنَّ وَعُدَائِلًهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَٰذًا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدُ حَلَتُمِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِينَ ۞ وَلِكُلِّ درَجِتٌ مِم عَلُوا وَلِيُوفِيهُمْ أَعْلَلُهُمْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيُومَ يْعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيَّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعُتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْمُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكُبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَمِاكُنتُمْ تَفْسُقُونَ ٥

وَّأَذُكُرُ أَخَاعَادِ إِذُ أَنذَرَ قُوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدُ خَلَتِ ٱلتُّذُرُ مِنْ بِينِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلُفِهِ أَلَّاتَعُبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهِ إِنِّي أَنَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ قَالُواْ أَجِئُتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَلِهِ تِنَا فَأَيْنَا مِا تَعِدْنًا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قَينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنَّ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجُهَلُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقُبِلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالُواْهَاذَاعَارِثْ مُّمْطُرْنَا بِلُهُومَا ٱسْتَعَجَلْتُمبِهِ رِجْ فِيهَا عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ تُدَمِّرُ كُلُّشَيْءٍ بِأَمْرِرَةٍ مَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرِي إِلَّا مَسَاكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَجُزِي ٱلْقَوْمِ ٱلْجُرِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمُ فَمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَيْصَارًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمُ وَلا أَنْصَارُهُمُ وَلا أَفْعَدَهُم مِّن شَيْءِ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بَايَتِ ٱللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهْزُءُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصِرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَوْلَا نَصِرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَالِهَةً بِلُ ضَالُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْراً مِنَ أَلِي يَسْتَعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَمَّا حَضْرُوهُ قَالُوْ أَنصِتُواْ فَأَمَّا قُضَى وَلَّوْ إِلَّا قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ٥ قَالُواْ يَقَوْمَنَا عِنَّا سِعْنَا كِتَبًّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّلَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ ۞ يَقَوُمَنَا لَجِيبُواْ دَاعَ ٱللَّهِ وَءَلِمِنُواْ بِهِ يَغْفِرُلَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ الله ومن للا يُجِبُ دَاعِيَ ٱلله فَلَيْسَ مِنْعُجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِياءُ أُوْلَيِكَ فِي ضَلَلِ شِّبِينِ ۞ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهُولِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْجَ ٱلْمُوتَ بَلَيْءِ اللَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَيُومُ يُعْرِضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ١ فَأَصْبِرُ كَمَاصِبِرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلسُّسُلِ وَلَا تَسْتَعُبِل للهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْم يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞



ماتكه ألوحن ألرحيد ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلُ ٱللَّهِ أَضَلَّا أَعْمَلَ هُمْ وَٱلَّذِينَ ءَمَنُواْ وَعِمَلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَعَامِنُواْ مِمَانُولَ عَلَى مُحَدِّدِ وَهُو ٱلْحَقِّ مِن رَّبِّهِمْ كُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبِعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلبَّحُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضُرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْتَالَهُمُ القيدُ مُ اللَّذِينَ كَفْرُواْ فَضَرَّبَ الرَّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثَّذِيثُ وَهُمُ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُوءِ مِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعُ لَكُرُبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكُ وَلَوْيَشَاءُ ٱللَّهُ لَانْتَصَرِّمِنْهُمُ وَلَكِنَ لِيبُلُواْ بِعُضَكُم بِبَعْضُ وَٱلَّذِينَ قَتِلُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَأَن يُضِلَّ أَعُلَاهُمُ ۞ سَيَهُدِيهِمُ وَيُصْلِحُ بِٱلْهُمْ۞ وَيُدْخِلُهُمْ ٱلْحِنَّةِ عَرِّهُ الْهُمُ أَ يَالِيُّهُ ٱللَّذِينَ عَلَمُ وَاللَّهُ يَنْصُرُ كُمُ وَيْثَبِّتُ أَقُدَامَكُمُ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَّهُمُ وَأَضَلَّا عَمَالَهُمْ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كُرِهُ وْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبِطَ أَعْلَهُمْ وَأَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّا ٱللَّهُ مَوْلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَهُمْ ١



إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ عَمَنُوا وَعِمُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ جَرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَهُا وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلُمُ وَالنَّارْ مَثُوى لَّهُمْ ١٠ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةِ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِك اللِّي أَخْرِجِتُكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلا نَاصِرَهُمْ الْفَمَن كَانَ عَلَىٰ بِيِّنَةِ مِّن رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَلِهِ وَأَتَبَّعُواْ أَهُواءَهُم المَّتَلُ الْجَنَّةُ ٱلَّتِي وْعِدَالْلَيْقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهُرٌ مِّن لَّبَنِ لَّهُ يَتَغَيِّرُ طَعُمُهُ وَأَنْفَرُ مِنْ خَرِلَّذَةِ لِّلسَّارِبِينَ وَأَنْفَرُ مِنْ عَسَلِ مُصفّى وَلَهُمْ فِيهَامِنْ كُلِّ ٱلتَّمَرَةِ وَمغُفِرةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمنَ هُو خَلْلاً فِٱلنَّارِ وَسُقُواْمَاءً حَيماً فَقَطَّع أَمْعاءَهُمْ وَوَمنْهُم مَّن يَسْتَعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ عَانِقًا أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱلَّبِعُواْ أَهُواْ عَهُمُ الله وَ الله مَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَن تأتيهُم بِغُتَّةً فَقَدْ جَاءً أَشُرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمُ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكُرَ لَهُمْ ﴿ فَأَعُلَمُ أَنَّهُ وَلا آلِتَهُ وَٱسْتَغُفْرُ لِذَنْكِكَ وَللَّهُ مِنْ وَالْوُمِنَا وَاللَّهُ مِنْكُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِتَقَلَّبِكُمْ وَمِثُولَكُمْ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوْلَا نُسِّلَتُ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ للهُ كُمةٌ وَذُكر فِيهَ ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مِّرَثْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْغُشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْوَتِ فَأُولَىٰ لَهُمُ الله مَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعُرُونٌ فَإِذَا عَزِمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱلله لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١٠ فَهَلُ عَسَيْتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ أَن تُفُسدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ١ أَفَلا يَتَدبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدُبَرُهِم مِّنَ بِعُدِ مَا تَبِيِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَنُ سَوِّلَ لَهُمُ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَا نَرَّالَ ٱللَّهُ سنطيعُكُمْ في بَعْض ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللَّهُ فَكِيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْلَيْكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهُمُ وَأَدُ بِرَهُمُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهُ وَكُرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَكْبُطَ أَعُمَلَهُمْ ١٥ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ١



وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتُهُم بِسِينَهُمُّ وَلَتَعْرَفَتُّهُمْ فِي كَنْ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْلَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُوتَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْجُلِهِ دِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبِلُواْ أَغْبَارَكُمْ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلُ ٱللَّهِ وَشَأَقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِّينَ لَهُمْ الْهُدَىٰ لَن يضرُّواْ اللَّهِ شَيْعًا وَسَيْحُبُطُ أَعْلَكُمْ ١٠ وَيَأْتُهَا ٱلَّذِينَ عَمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهِ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعُمَلَكُمْ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصِدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَهُمْ ١٥ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدُعُواْ إِلَى ٱلسَّلَمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتَرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ إِنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمُ وَلاَيَسْعَلْكُمْ أَمُوالَكُمْ اللهِ إِن يَسْعَلْكُمُوهَا فَيْحُفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَاكُمُ ۞ هَنَأَنتُمْ هَأُولًاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ في سبيل ٱلله فَمِنكُم مِّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنَّ وَأَنتُمْ ٱلْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَولُّواْ يَسْتَبُدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم ۞



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ فَمَن تَكَثُ فَإِمَّا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُوفًا بِمَاعَاهِ دَعَلَيْهُ ٱللَّهُ فَسَيْؤُتِيهِ أَجْرا عَظِماً ۞سيقُولُ لَكَ ٱلْخُلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتُنَا أَمُوالْنَا وَأَهُلُونَا فَأَسُتَغُفْرُلْنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَن يَمُلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْأَرَادَبِكُمْ نَفْعاً بِلُ كَانَ آللهُ عَاتَعُملُونَ خَبِيرًا ١ بِلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلَبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْوُمِنُونَ إِلَّا أَهُلِيهِمْ أَبِدَاوَزْيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمُ يُؤْمِنُ بِأَلِيِّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَيِلِّهِ مُلُكُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَغُفْرُ لِمَن يِشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يِشَاءُ وَكَانَ آلِكُ غَفُوراً رَّحِماً ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَم ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُّ فَسَيَقُولُونَ بَلُ تَحُسُدُ وَنَنَأَ بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَليلًا ۞

قُلْ الْحُلُّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَّا قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَتِلُونَهُ مُ أَوْ يُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمْ ٱللَّهُ أَجْراً حَسَنا وَإِن تَتُولُّواْ كَمَا تُولِّيتُم مِنْ قَبُلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلَمًا ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ عَرِجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرِجِ عَرِجٌ وَلَاعَلَى ٱلْرِيضِ عَرِجٌ وَمَن يُطِعِ ٱلله ورسولَهُ يُدْخِلُهُ جِنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ قَدُ رَضَى آلِنَهُ عَنْ ٱلْوُمنِينَ عَلَيْهِمُ وَأَثْبُهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْنُذُونُهَا وَكَانَ ٱلله عَزيزًا مَكِيمًا ١٥ وَعَدَكُمُ ٱللهُ مَعَانِمَكُثِيرةً تَأْخُذُونَهَا فَعِمْ لَكُمْ هَذُهِ وَكَفَّ أَيْدَى ٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً للمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَالًا مُسْتَقِمًا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقُدِرُواْ عَلَيْهَا قَدُ أَحَالَ ٱللَّهُ بِهَأَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٥ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوْا ٱلْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتُ مِنْ قَبُلُّ وَلَنْ تَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۞

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيُدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِطَن مَكَّةً من بعد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ بِصِيرًا مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ, وَلُولًا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّهُ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطُوهُمْ فَتُصِيبُ مُ مِنْهُم مَّعِرَّةُ بِغَيْرِ عِلْم لَيْدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِن يَشَاءُ لَوْتَزِيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِمًا صَإِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ مَمِيَّةَ ٱلْجَهليَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِنتَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْوُمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوى وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّشَيْءِعَلِيماً و لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءُيَا بِٱلْحَقُّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْسَعِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ عَلِمِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلَمَ مَالَمُ تَعُلَّمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُما قَرِيبًا ١٥ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِبْٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيْظُهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

عُمَّدُرْسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْفِينَا مُعَهُ الْمِثَالِمُ وَرِضُونَا سِمَاهُمُ تَرَاهُمُ وَكُولُونَا سِمَاهُمُ تَرَاهُمُ وَكُولُونَا سِمَاهُمُ قَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِمَاهُمُ فَي السَّوْدِ وَاللَّهُ مَثَلُهُمُ فِي السَّوْرَاةً فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثْرَ السَّجُودِ وَاللَّهَ مَثَلُهُمُ فِي السَّوْرَاةً وَالسَّجُودِ وَاللَّهُ مَثَلُهُمُ فِي السَّوْرَاةُ وَالسَّعُودِ وَاللَّهُ مَثَلُهُمُ فِي السَّوْرَاةُ وَالسَّعُودِ وَاللَّهُ مَثَلُهُمُ فَي السَّوْرَاةُ وَالسَّعُودِ وَاللَّهُ مَثَلُهُمُ فَي الْمُعْمِلُ وَمَعَلَى السَّعُودِ وَالسَّعُودِ وَاللَّولِي السَّعْفِي اللَّهُ وَعَلَى السَّعُودِ وَالسَّعُودِ وَاللَّهُ السَّعُودِ وَاللَّهُ السَّعُودِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبْرُواْ حَتَّى تَخْرُجِ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ۞ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فتبيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا عِهَالَةِ فَتُصْعِواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ وَوَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِكَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنَاتُهُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ حَبِّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكُرِّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرِ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَيْكَ مُمُ ٱلرَّالْ الشَّالْ اللَّهُ الرَّالْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ۞ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنعُمةً وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهٌ ۞ وَإِن طَابِفَتَانِ مِنَ ٱلْوَمْنِينَ ٱقْتَتَالُواْ فَأَصْلِحُواْ بِينَهُمَّا فَإِنَا بَعْتُ إِحْدَنَاهُا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِالُواْ ٱلَّتِي تَبُغِي حَمَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمُرِٱللَّهِ فَإِنْ فَأَءَتُ فَأَصْلِحُواْ بِينَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْقُسِطِينَ ١ إِنَّا ٱلْوُمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِواْ بِينَ أَخَوَيُكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وْالْكِسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلانسَاءٌ مِّن يِسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنُهُنَّ وَلا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلا تَنابِزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِعُسَ الْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعُدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمُ يَتُبُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٥

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وَالَّجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّا بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْرُهُ وَلا يَجَسَّسُواْ وَلا يَغْتَب بِّعُضْكُم يَعْضًا لَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُل كَمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ وَو وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رِّحِيمٌ وَيَأْتُهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتُقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتُقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ خَبِيرٌ ١٠ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ المِّنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّه وَرَسُولَه، لَا يَلِتُكُم مِّنَ أَعْمَلَكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمُ اللَّهُ عِنُونَ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّ يَرْتَابُواْ وَجَلَّمَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞ قُلُ أَتُعَلَّمُونَ ٱللَّهُ بِدِينِكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيهٌ ١ مِنْ وَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُامُوا فَاللَّا مَنْ وَا عَلَيْ إِسُلَمَكُمْ بِل الله عَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ <u>الْعَالِيّ</u> ٱللَّهَ يَعْلَمْ غَيْبَ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ٥





ۅٙڷڡٙۮ۫ڿٙڷڡٞڹٵڷٳۣٚڹڛڹۅڹۼڷۮڝٲڗٛۅڛؙۅۣڛٛؠۼۣڹڡؙٛڛٛ؋ؖۅٙۼٛڹٛٲۊۧڔؖٛ؞ٳڸؽڡ<mark>ڡڹ</mark>۫ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِنْ يَتَلَقَّى ٱلْتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدٌ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بِٱلْحَقُّ دَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ٥ وَنُفْخَ فِٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُٱلْوَعِيدِ ٥ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَاسَا يِقُ وَشَهِيدُ اللَّهِ مُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ، هَذَا مَالَدَى عَتيدُ ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّهَ كُلَّ كَفَّا رِعَنيدِ ۞ مَّنَّاعِ للْغَيْرِمْعُتَدِمُّرِيبِ۞ٱلَّذِى جَعَلَمَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَاءَلَخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٥٠ قَالَ قَرِينُهُ رَبِّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ عَقَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْقَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ مَايْبِدُّلُ ٱلْقَوُلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظُلَّهِ لِلْعَبِيدِ الْيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّهُ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلُمِن مَّزِيدٍ ٥ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِلمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَا ذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ مَفِيظٍ ﴿ مَنْ غَشِي ٱلرِّحْكَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ شُنِيبٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ دَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ١٥ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١٥

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِ ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن هِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُرَىٰ لِمَن كَانَكَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَامَسَّنَا مِن لُّغُوبِ الله قَاصَيرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعَ ٱلشَّمْسِ فَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعَ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَجِّهُ ۗ وَأَدْبِرُ ٱلسُّجُودِ۞ وَٱسْتَعُ يَوْمَ يْنَادِ ٱلْنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ يَهُمْ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقَّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا غَنُ نُعْى وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ تَشْقَقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعاً ذَالِكَ حَشُرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ مِنْ أَعْلَمُ مَايَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم جَبَّارِ فَذَكِّرُ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ سُورَةُ ٱلذَّارِيَاتِ

## بِسُ مِرْسَّهِ ٱلرِّخْنُ ٱلرِّحِيمِ وَالدَّارِيَةِ وَرُوا فَ فَالْجَلِيَةِ يُسُرا فَ وَالدَّارِيَةِ يُسُرا فَ فَالْجَرِيَةِ يُسُرا فَ فَالْجَرِيَةِ يُسُرا فَ فَالْجَرِيَةِ يُسُرا فَ فَالْجَرِيَةِ يُسُرا فَ فَالْمُواتِينَ لَوَاقِعْ فَالْمُولِينَ السِّمِينَ لَوَاقِعْ فَالْمُواتِينَ لَوَاقِعْ فَالْمُولِينَ لَوَاقِعْ فَالْمُولِينَ لَوَاقِعْ فَالْمُولِينَ لَوْلِينَا لَوْلِينَا لَوْلِينَا لَوْلِينَا لَوْلِينَا لَوْلِينَا لَوْلِينَ لَوْلِينَ لَوْلِينَا لِينَا لَوْلِينَا لَوْلِينَا لَوْلِينَا لَوْلِينَا لَوْلِينَا لَوْلِينَا لِينَا لِللْعُلِينَالِينَا لَوْلِينَا لَوْلِينَا لِينَا لَوْلِينَا لِينَا لِينَا لِيسْتُولِينَا لَوْلِينَا لَوْلِينَا لِيسْتُولُونَا لِيسْلِينَا لِيسْلِينَا لِيسْلِينَا لِيسْلِينَا لَوْلِينَا لِلْعِلْمِينَا لِيسْلِينَا لِيسْلِينَا لِيسْلَمِينَا لِلْعِلْمُ لِيسْلِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْمُعْلِينَ لِلْمُولِينَا لِلْمُولِينَالْولْمِينَا لِلْمُولِينَا لِلْمُعِلْمُ لِلْمُولِينَا لِلْعِلْمُ لَلْمُولِينَا لِلْمُعِلْمُولِينَا لِلْمُعْلِينَا لِلْمُولِينَا لْمُعْلِيلِيْلِيلِي لَلْمُولِينَا لِلْمُولِينَا لِلْمُعْلِيْلِيلِي

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ شُّغْتَكِفِ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخُسِّ صُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ فِتُنتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعُ لُونَ ١ إِنَّ ٱلْتَّقِينَ فِي جِنَّكَ وَعُيُونِ ١٥ الْمُذِينَ مَا ءَاتَنَهُمُ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبُلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۞ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبَٱلْأَسْعَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ١٥ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَيُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْحَرُومِ ١٥ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتٌ لِلمُوقنينَ ۞ وَفِي أَنفُسكُمْ أَفَلَا تُبُصرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزُقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرِبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لِكُتُّ مِّثُلَما أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿ هَلُ أَتَكَ حَديثُ ضَيْفَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكُرَمِينَ فَرَاغَ إِلَّا أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِبْلِ سَمِينٍ ۞ فَقَرَّبَهُ, إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَآتَفُ وَبِشَرُوهُ بغُلَمِ عَلَيمِ الْمَأْتُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتُ وَجُهَمَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيهٌ ١ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ١



•قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ @ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ الله عندر الله عندر الما عند مع الله عندر الل لِلْمُسْرِفِينَ ۞ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَفِهَا مِنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَبِيْتِ مِّنَ الْمُسلمينَ ﴿ وَتُركُنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ ٱلْأَلْيَهِ ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذُ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مَّبِينِ ۞ فَتُولِّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۞ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ، فَنْبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُو مُلِيمٌ ۞ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّجَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ الله مُ مَن مَود إِذْ قِيلَ لَهُ مُ مَتَّعُواْ حَتَّا حِين الْفَعَتُواْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمُ يَنظُرُونَ ١٥ فَمَ ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ٥ وَقُومَ نُوحِ مِن قَبُلُ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِوَ إِنَّا لَوْسِعُونَ ٥ وَالْأَرْضَ فَرَشُنَاهَا فَيْعُمَ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِّي لَكُم مِّنُهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا المَّاءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنُهُ نَذِيرٌ مُّبِينُ ١

حَدَّاكُ مَا أَتَ اللَّذِينَ مِن قَبُلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ اللَّهُ عَنُونَ ﴿ فَاغُونَ ﴿ فَاغُونَ ﴿ فَاعَنُونَ ﴿ فَاغُونَ ﴿ فَا فَا لَمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

## ترتيباً سُورَة الطّور آياتا الرّمان السّمال المعلمة السّمال ال

وَالطُّورِ ۞ وَكَتَكِ مِّسُطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَالطُّورِ ۞ فَي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُورِ ۞ قَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

فَسِعُ إِهَازًا أَمُ أَنتُمُ لَا تُبْصِرُونَ ۞ أَصُلَوْهَا فَأَصْبِرُواْ أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا يُجْزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْتَّقِينَ في جنَّاتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَلَكِهِينَ بِمَاءَ اتَّاهُمُ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيِمِ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا مِاكْنَتُمْ تَعُمَلُونَ ۞ مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصُفُوفَةً وزُوَّجُنَاهُم بحُورِ عِينِ ٥ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَالتَّبَعَثُهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءُ كُلُّ الْمُرِي مِا كَسَبَ رَهِينْ ١ وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَاكُمةِ وَكُم صَّايَشُتَهُونَ ١ يَتُرْعُونَ فيهَا عَأْسًا لَّالَغُو فيها وَلا تَأْثِيهُ ١٠٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَّهُمُ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُو مَّكُنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بِعُضْهُمْ عَلَىٰ بِعُضِ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّهُومِ ٥ إِنَّا كُنَّا مِن قَبُلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَّالُبَّ ٱلرِّحِيهُ ﴿ فَذَكِّرُ فَمَا أَنتَ بِنِعُمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلا مَجْنُونِ ١٥ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَّبِّصِينَ ۞

أَمْ تَأْمُرُهُمُ أَخْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمُ طَاغُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلِلَّا يُؤُمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُواْ عَدِيثِ مِّثُلُهَ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ۞ أَمُ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءِ أَمُهُمُ ٱلْخَلْقُونَ ﴿ أَنْ لَكُونَ السَّهُ وَالسَّهُ وَالْأَرْضَ بَلِلَّا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ أَمْهُمْ ٱلْصَيْطِرُونَ۞ أَمْكُمْ سُلَّهُ يَسْتَعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَعْهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينِ أَمْلَهُ الْمِنْ وَلَكُمُ الْمِنْ وَنَ أَمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مِّغْرِمِ مُّثْقَالُونَ الله عندهم الغيب فهم يكتبون الم يريدون كيدا فالدين عَفَرُواْ هُمُ ٱلْكِيدُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَّهُ عَيْرًا لِلَّهُ سَجْنَ ٱللَّهِ عَمَّا يْشُرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرِوا كُسُفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَعَاتِ مِّرَكُومٌ الله مَا يُلَقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَوْمَلَا يُغْنَى اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّل عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكُم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بأَعْيِنْاً وسَبِّحُ بَحَمْدِ رَبِّكَ مِينَ تَقُومُ ١٠ وَمِنَ ٱلْيُلُوسَيِّحُهُ وَعِدْبِرَ ٱلنَّجُومِ ١١١ (ترتيبها) سُورة النَّخ

المن مِثْلَةُ وَالرَّحْلَنُ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجُم إِذَاهُوى ١ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاعُوى ١ وَمَاينطِقُ عَنَّالْهُوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيْ يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ۞ ذُو مِرَّةِ فَأَسْتُوكُ ۞ وَهُو بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَكَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞ فَأَوْجَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ عِمَا أَوْجَىٰ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَىٰ ﴿ أَفَيْ إِنَّهُ مَلَى مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدُرَ عَلَيْ مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدُرَ عَاهُ نَزُلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدُرَةِ ٱلْنَتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِذْ يَغُشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُشَىٰ إِمَا زَاعَ الْبَصِرُ وَمَا طَغَ اللَّهَدُرَةَ مَا يَغُشَىٰ اللهِ مَا زَاعَ الْبَصِرُ وَمَا طَغَ اللَّهَ لَا لَكُ مِنْ عَالَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرِي ﴿ أَفْرَ عَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُبِّيٰ ١ وَمَنَوْةَ ٱلتَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ۞ تلكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ اللهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَءَابًاؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْمُدَىٰ الْمُللِمُسْنِ مَاتَكًا ۞ فَيِنَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ۞ وَكُميِّن مَّلَكِ فِٱلسَّهَوَاتِ لَاتُغْنِي شفعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن ٱلله لمن يشاء ويرضى ١



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَبُّونَ ٱلْلَيْكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنْثَى وَمَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْتًا ۞ فَأَعُرضُ عَن مِّن تُولِّ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمَ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعُلَمْ مِن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعُلَمْ مِنِ الْهُتَدَىٰ ۞ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَنُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسُنَى اللَّذِينَ يَجْتَنْبُونَ كَبَّجَرَّ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ ٱلْغُفرة هُو أَعَلَمْ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمُ أَجِنَّةٌ فِي بُلُونِ أُمَّهَ يَكُمُ فَلا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ هُو أَعْلَمْ مِن أَتَّقَىٰ ﴿ أَفَرَءُيْتَ ٱلَّذِي تُولِّي ﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكُدَىٰ ۞ أَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيَرِىٰ ۞ أَمُلَمُ يُنَبَّأُ بَمَافِي صُمْفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّيْ ﴿ أَلَّا تَزُرُ وَازَرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُحِزِّنُهُ ٱلْجِرَاءَ ٱلْأَوْفَىٰ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْنَتِهَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُوالَّفَى لَ وَأَنكَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُواَّمَاتَ وَأَمْيا ﴿

المجدة

وَأَنّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَٱلْأُنْثَىٰ ﴿ مِن نَّطُفَةٍ إِذَا ثُنَىٰ ﴿ وَأَنّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَٱلْأَثْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَآَثَنَىٰ وَآَثَنَىٰ وَآَثَنَىٰ وَآَثَنَىٰ وَآَثَنَىٰ وَآَثَنَىٰ وَآَنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَنَىٰ وَآَنَّهُ وَوَآثَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا مُلَّا اللَّهُ وَا مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

## ترتيبها سُورَة ٱلْقَمَرِ آيَاتِها

لِبُ مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

اَقُترَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوُا عَلَيَةً يُعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِعُرِّ مُّسُتَقِرُ وَكُلُّ الْمُو مُسْتَقِرُ وَكُلُّ الْمُو مُسْتَقِرُ وَكُلُّ الْمُو مُسْتَقِرُ وَاللَّهُ وَكُلُّ الْمُو مُسْتَقِرُ وَكُلُّ الْمُو مُسْتَقِرُ وَكَلْ الْمُو مُسْتَقِرُ وَكُلُّ الْمُو مُسْتَقِرُ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ وَ حِكُمَةُ بِلِغَةً وَلَقَدُ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ وَ حِكُمَةُ بِلِغَةً فَمَا تَغُنِ النَّذُرُ وَ فَتَولَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءِ الْكُونَ وَقَولًا عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءٍ الْكُونَ وَقَولًا عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءٍ الْكُونَ وَقَولًا عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءٍ الْكُونَ النَّذُرُ فَ فَتَولًا عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءٍ الْكُونَ النَّذُرُ فَ فَتَولًا عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءٍ الْكُونَ النَّذُرُ وَ فَتَولًا عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءٍ الْكُونُ النَّذُونُ النَّذُرُ وَ فَتَولًا عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءٍ اللَّهُ فَيُ وَمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءٍ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ النَّذُونُ النَّذُونُ النَّذُونَ النَّذُونُ النَّذُونُ النَّذُونُ النَّا الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُونَ السَّاعِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ النَّذُونُ النَّذُونُ النَّذُونُ النَّذُونُ النَّذُونُ النَّالُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُونَ النَّذُونُ النَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمُ ا

المعالية حرزب ٥٣

خُشَعاً أَبُصِرُهُمْ يَخْرِجُونَ مِنَ ٱلْآجِدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَسِّرٌ ٧ سُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَاذَا يَوُمْ عَسِرٌ ٥ كَذَّبِتُ قَبِلَهُمُ قَوْمُنُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبُدَنَا وَقَالُواْ مَجُنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ١ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنتُصِرُ ۞ فَفَتَهُنَا أَبُواب ٱلسَّمَاءِ بَمَاءٍ مُّنْهُمِ ١ وَفَجَّرُنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْلَاءُ عَلَىٰ أَمْ قَدُ قُدرَ ١ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجِ وَدُسْرِ ﴿ جَرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّنَ كَانَ كُفِرَ ١٠ وَلَقَد تَرَكُنَاهَا عَلِيَّةً فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ٥ فَكَيْفَ كَانَعَذَا بِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَعَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتُ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيَّا صَرْصَراً فِيوم غُي للسُّهَ وَ التَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ غُلِلمُنقَعِ وَ فَكَيْفَ كَانَعَذَا فِ وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَ انَ لِلذِّكُرَ فَعَلُ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ كَذَّبَتْ ثَنُودُ بِٱلتُّذُرِ ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَّرا مِّنَّا وَحِداً نَّتَّبِعُهُ، عِنَّا عِذَا لَّهِي صَلَلِ وَسُعْرِ اللَّهِ أَعْلَقِي ٱلذِّكُوعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُو كَذَّابُ أَشِرٌ ١٠ سَيعُ لَمُونَ عَداً مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ١٠ عِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبُهُمْ وَأَصْطِيرُ ۞

وَنَسِّعُهُمُ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسَمَةً بِينَهُمُ كُلُّ شِرَبِ فَحُتَضَرٌ ﴿ فَنَادَوُا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ اللهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِى إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمٌ الْحُتَظِرِ اللَّهِ اللَّهِ المُتَظرِ ال وَلَقَدُيتَ رُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِفَعَلُمِن مُتَّكِرِهَكَذَّبَتْ قَوْمُلُوطٍ بِٱلنُّذُرِينَ عِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْلُوطِ تَجْتِيْنَاهُم بِسَحَرِقَ نِّعُمَةً مِّنُ عِندِنَا كَذَالِكَ بَجُزى مَن شَكرَ وَلَقَدُ أَنذُرَهُم بِطُشْتَنَا فَهَارُواْ بِٱلنَّذُرِ ١ وَلَقَدُرَاوِدُوهُ عَنْضَيْفِهِ فَطَمَسُنَا أَغَيْنَهُمُ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ وَلَقَدُ صَبِّحُهُم بُكُرةً عَذَابٌ شُستَقِّ اللهِ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ اللهِ وَلَقَدُيسٌرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلِذِّكُوفَعَلُمِن مُتَّكِرِ ۞ وَلَقَدُ جَاءَ عَالَ فِرُعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ۞ كَذَّبُواْ بَالِتنَاكِلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخُذَ عَزِيز مُّقُتَدِرِ المُ أَكُفًّا رُكُمُ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَيْكُمُ أَمُلَكُم بَرَاءَةٌ فِٱلرُّبُرِ اللَّهُ بُرِ اللَّهُ بُرِ اللَّهُ اللّلْحُلْمُ اللَّهُ اللّ أَمْ يَقُولُونَ نَحُنْ جَمِيعٌ مُّنتُصِرٌ ﴿ سَيْهُ وَمُ الْجُمْعُ وَيُولُونَ الدُّبْرِ @بَلِّالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهَىٰ وَأَمَرُ فَإِنَّا الْمُرْمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعْرِ ﴿ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَس سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدرٍ ١٠

000

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَلَحِدَةٌ كَلَمْ بِٱلْبَصَرِقِ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا اللَّهُ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا اللَّهُ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا اللَّهُ وَاحِدَةٌ كَالُمْ فَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي اللَّهُ اللّ

الْمَاتِهَ السِّحَمَانِ الْمَاتِهَ السِّحَمَانِ الْمَاتِهَ السَّحَمَانِ الْمَاتِهَ السَّحَمَانِ الْمَاتِهَ السَّ

السَّحَانُ مِن السِّحَانُ مِن السِّمَانُ السِّحَانُ مِن السِّحَانُ السِّحِيمِ السَّمَانُ السِّحِيمِ السِّحَانُ مِن السَّمَانُ مِن السَّمَانُ مِن السَّمَانُ مِن السَّمَانُ السَّمِيمِ السَّمِيمِ السَّمِيمِ السَّم

رَبُّ ٱلْشُرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغُرِبِيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مَرَجَ ٱلْجَرِيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۞ فَيأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَغُرُجُ مِنْهُا ٱللُّؤُلُؤُ وَٱلْرَجَانُ۞ فَبِأَيِّ عَالَاء رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجُوارِ ٱلْمُشَادُ فِي ٱلْجَرَكَالْأَعْلَمِ۞ فَبأَيَّءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ ٥ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٥ وَيبُقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ فَإِلَّيْءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يَسْتَلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكُلَّا يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنِ ۞ فَبِأَيَّءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفُرْغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلتَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ۞ يَمَعْشَرَّالُجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنَ أَقُطَا رِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ عَالَا عِرَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ يُرُسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِّن تَّارِ وَغُمَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ٥ فَبِأَيَّءَ الْأُءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَ بِذِ لَّا يُسْتَلُ عَن ذَنبُهِ عَ إِنسٌ وَلَا جَانٌ ۞ فَبِأَيَّ عَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

يْعُرَفُ ٱلْأُرُ مُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ۞ فَبِأَيَّءَ الْأُءِرِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞هَ ذِهِ جَهَنَّهُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِمَا ٱلْجُرِمُونَ ۞ يَطُوفُونَ بِينَ الْمِينَ حَمِيمِ انِ ﴿ فَبِأَيَّ عَالَا عِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَلَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَوَاتًا أَفْنَا سِن فَ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۞ فَبِأَيَّءَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ فيهمّامِن كُلِّ فَكِهَةِ زَوْجَانِ ۞ فَبِأَيِّءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرْشِ بَطَّايِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِّ وَجَنَّ ٱلْجِنَّتَيْنِ دَانِ ١ فَبِأَى عَالَاء رَبُّكُمَا تُكِذِّبَانِ ﴿ فِهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ لَمُ يَطْمِثُهُ نَّ إِنسٌ قَبُلَهُمْ وَلَا جَأَنٌّ ۞ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْرَجَانُ۞فَبَأَيَّءَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ هَلْجَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُدُ هَا لِمَّتَا نِ ﴿ فَبِأَيَّءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدُ هَا لِمَّةً اللَّهِ مَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ۞ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

فيهَا فَاكِهَةٌ وَنَحُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فيهنّ خَيْرَاتُ حِسَانُ ۞فَبَأَيَّءَالَاءِرَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ۞ مُورْ مَّقُصُورَاتٌ فِي ٱلْخِيَامِ ۞ فَبِأَيَّءَ الْأُورِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ لَمْ يَطْمِثُهُ نَّ إِنْ قَبُلَهُمُ وَلَاجَانُ هِ فَبِأَيِّ عَالَاءِ رَبِّحُمَا تُكَدِّبَانِ هِ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفُرَفٍ نُضُرِوَعَبُقَرِيِّ حِسَانِ۞فَيِأَيِّءَ الْأَعِرَبِّ كُمَا تُكَدِّبَانِ۞ تَبَوَكَ أَسُمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٥

سُورَةُ ٱلْوَاقِعَةِ ترتيبها //

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَارْجَّتِٱلْأَرْضُ رَبًّا ٥ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالْ بِسَّا ۞ فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنْكِبًّا ٥ وَكُنتُمُ أَزُواجًا ثَلَاثَةً ٥ فَأَصْحَابُ ٱلْمَنةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَنةِ مَا

وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْمَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُشْمَةِ ٥ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ ١

أُوْلَيْكَ ٱلْقَرِّبُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ

مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مَّوْضُونَةٍ ۞ مُّتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞



يَطُوفُ عَلَيْهُ مُ وِلْدَانٌ هُخَلَّدُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِّلِّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلِّمُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّلًا مُلَّا مُلَّا مُلِّلِمُ اللَّهُ مِنْ مُلِّمُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِّهُ مُلْكُولُولُ مُلِّلِّهُ مُلِّمُ مُلِّلِّهُ مُلِّلِّمُ اللَّهُ مُلِّلِّ مُلِّلِّهُ مُلِّ مُلِّلِّهُ مُلِّلِّهُ مُلِّلِّهُ مُلِّلِّهُ مُلِّلِّهُ مُلِّلِّ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِّمُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِّ مُلّ اللهُ وَكُم طَيْرِ هِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْكُنُونِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِما ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ۞ وَأَصْعَبُ ٱلْمِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمِينِ ۞ فى سدر تَخْضُودِ ٥ وَطَلِّ مَّنْصُودِ ١ وَطَلِّ مَّمُدُودِ ٥ وَطَلِّ مَّسُكُوبِ ۞ وَ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لَّامَقُطُوعَةٍ وَلاَمَنُوعَةٍ ۞ وَفُرْشِ مِّرُفُوعَةِ ۞ إِنَّا أَنشَأُنَهُنَّ إِنشَاءً ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَتُرَابًا ۞ لِأَصْعَب ٱلْمِينِ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ٥ وَأَصْعَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَابُ ٱلشِّمَالِ ١٥ في سَهُوم وَحَمِيم ٥ وَظِلِّ مِن يَحْمُوم ٥ لَا بَارِد وَلا كُريم ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَذَ لِكَ مُتَّرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْماً أَعِنّا لَبَعُوثُونَ ۞ أَوَءَاباً فُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١٤ كَبُمُوعُونَ إِلَّا مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومٍ ٥

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَّاكُونَ مِن شَجَر مِّن زَقُّومِ ۞ فَمَالِغُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْكَمِيمِ ۞ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ۞ هَاذَا نُزُلْهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ الله عَنْ خَلَقْنَاكُمْ فَلُولَا تُصِدِّقُونَ ﴿ أَفْرَءَيْتُم مَّا تُمُنُونَ ﴿ فَرَءَيْتُم مَّا تُمُنُونَ ﴿ عَلْنَتُمْ تَخُلُقُونَهُ أَمْ نَحُنُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ نَحُنْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ ٱلْوَت وَمَا غَنْ بَسُبُوقِينَ ٥ عَلَىٰ أَنْ شَبِدًلَ أَمْتَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ في مَالاَتَعُلَهُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْ تُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوُلاَ تَذَكَّهُونَ المَّا الْمَا عَدُرُونَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ المَّارِعُونَ اللهِ المَّارِعُونَ اللهِ المَّارِعُونَ المُ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ مُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّمُونَ اللَّا لَغُرَمُونَ اللَّا لَغُرَمُونَ الله عَنْ مَحْرُومُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْكَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ مَنْ مَعْرُونَ ﴿ عَلَيْتُمُ أَنْزِلْمُوهُ مِنَ لَلْنُ إِنْ أَمْ نَحُنُ لَلْنِ لُونَ الْوَنْشَاءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلَوْلاتَشُكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ عَأَنتُهُ أَنشَأْتُهُ شَجَرَتَهَا أَمُ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ۞ نَحُنُ جَعَلْنَاهَا تَذُكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُونِ ۞ فَسَجِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ۞ فَلاَ أُقُسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱللَّهُ وم ﴿ وَإِنَّهُ وَلَقَسَمٌ لَّوْ تَعَلَّمُونَ عَظِيمٌ ۞



ٳؾؖ؋ڔ**ٙڷڤؙڗٵڹ**۠ڮڽ؞ٛ؈ڣڮؾڹؚڝؖڬڹۅڹ؈ڵؖڲۺ؋ٳؖڵٵڵؙڟ؊ؖۅڹ؈ؾڹۯۑڵ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ۞ أَفَهِ هَاذَ ٱلْكَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجُعَلُونَ رزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَلَوْلًا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حينَيذِ تَنظُرُونَ ۞ وَغَنْ أَقُرَبْ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَ يُبْصِرُونَ ۞ فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْقَرِّبِينَ ۞ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ۞ وَأَمَّا إِنْكَانَ مِنْ أَصْحَبْ ٱلْمِينِ ۞ فَسَلَهْ لَّكَ مِنْ أَصْحَبْ ٱلْمِينِ ۞ وَأَمَّا إِنْكَانَ مِنَ ٱلْكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ ﴿ فَنُزُلُّ مِّنُ حَمِيمِ ﴿ وَتَصْلِيةُ جَيمِ ١٤ إِنَّ هَٰذَا لَهُ وَحَقَّ ٱلْيَقِينِ ١٥ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ سُورَةُ ٱلْكِدِيد سَبِّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ٥ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّهَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُبِيتُ وَهُوعَلَىٰكُلِّشَىٰءِ قَدِيرُ۞

هُو ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلَّمْيُ عَلَيْمُ اللَّهِ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّمْيُ عَلَيْمُ

هُواللَّذِي خَلَقَ السَّهُولِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَسَّامِ ثُمَّ السَّبُولِ عَلَى الْعَرْشَ يَعْلَهُ مَا يَلِمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فيها وهومعكم أين ماكنتم والله ماتعملون بصير اله مْلُكُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِخُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلبّارِ وَيُولِ البّارِ فِ ٱلَّذِلِّ وَهُو عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُونِ عَلِيمٌ اللَّهِ السَّدُونِ اللَّهِ المنوا بألله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه فالدين عَامَنُواْ مِنْكُمُ وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ ۞ وَمَالَكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ بِأَلْتُهُ وَٱلرِّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخْذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنتُم مُؤُمنينَ ۞ هُوَالَّذِي يُزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَالَيْتِ بِيِّنَاتِ لِيُغْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهِ بِكُمُلِوَ وَفُرِّحِيمٌ وَمَالَكُمُ أَلَّاتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّهَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَايَسُتَوِى مِنكُم مِّنُ أَنفَقَ مِن قَبُلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتِلَ أُوْلَيْكَ أَعْظَمُ درجة من الذين أنفقوا من بغد وقاتاوا وكلا وعد ٱللهُ ٱلْخُسُنَى وَٱللَّهُ بَمَاتَعُمُلُونَ خَبِيرٌ ۞ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفَهُ، لَهُ، وَلَهُ، أَجُرٌ كَرِيمٌ ١

يَوْمَتَرَى ٱلْوُمْنِينَ وَٱلْوُمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بِيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْلَنِهِمُ بشُرنكُ الْيَوْم جَنَّاتٌ تَجُرى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَّالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْنَافِقُونَ وَٱلْنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَلَمَ وْأَنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ أَرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْمَسُواْ نُوراً فَضْرِبَ بِينَهُم بِسُورِلَّهُ بَابٌ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهْرُهُ، مِنْ قَبَلِهُ ٱلْعَذَابُ ۞ يُنَادُونَهُمُ أَلَّمُ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَي وَلَاكَتَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّصُتُمْ وَأَرْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُمْ الْمَانِيُّ حَيًّا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدُيةٌ وَلا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُولِكُمْ ٱلنَّازُّ هِي مَوْلَكُمُ وَبِئُسَ ٱلْمَدِرُ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ عَلَمْنُواْ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ ٱلْآمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسَقُونَ ١ أَعُلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعُدَمَوْتِهَا قَدُبِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٤ إِنَّ ٱللَّهِ دِّقِينَ وَٱلْسَّدَّقَتِ وَٱلْسَّدَّقَتِ وَأَقُرِضُواْ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَلِّعُفُ لَهُمُ وَلَهُمُ أَجْرٌ كُويِهُ ٥



وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمُ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفْرُواْ وَكَذَّبُواْ بِمَا يَتِنَا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجِيمِ الْمُعْمُواْ أَمَّا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُ وَوزينةٌ وَتَفَاخُرُ اللهُنْيَا لَعِبُ وَلَهُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَدِ كَمِثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَأَتُهُ عُمَّ يَهِيمُ فَتَرَلُّهُ مُصُفِّراً ثُمَّ يَكُونُ مُطَّمّاً وَفِي ٱلْآخِرةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةٌ مِّنُ ٱللَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَعْ ٱلْغُرُور ۞ سَابِقُوا إِلَّا مَغُفِرَةِ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوْ ابْأَلِلَّهِ وَرُسُلِهِ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤُتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُوْالْفَضُل ٱلْعَظِيمِ ١ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسكُمُ إِلَّا فِ كِتَكِ مِّن قَبُل أَن تَّبُر أَهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ 🐨 لِّكِيلا تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمُ وَلا تَفْرَحُواْ مِاءَ اتَّكُمُ وَٱللَّهُ لا يُحِبُّ عُلَّ هُنْتَالِ فَنُورِ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلتَّاسَ بِٱلْبُغُلِ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوٱلْغَنِ ٱلْحَمِيدُ ١

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَللْيِزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فيه بِأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسُ وَلِيعُلَّمُ أَنَّكُ مِنْ يَنْصُرُهُ، وَرْسُلَهُ, بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيرٌ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّهُ وَ وَالْكِتَا فَمِنْهُم مُّهُتِّد وَكَثيرٌ مِّنْهُمْ فَلِيقُونَ ٥ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى عَاتَ الرَّهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْ مِلْ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوُهَا حَقَّ رِعَايِتُهَا فَأَتَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامِنُواْ مِنْهُمْ أَجْرِهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلِسْقُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِن رِّحْمَتِهِ وَيَخْعَل لِّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغُفْرُلَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحيهٌ ۞ لِّعَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱلله يُؤتيه من يشاء والله ذوالفَضْل العظيم





أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَا يَكُونُ مِن خُوى ثَلَثَةِ إِلَّا هُورًا بِعُهُمُ وَلَا خُسَةٍ إِلَّا هُوسَادِسُهُمُ وَلَا أَدْنَى مِن ذَاكَ وَلاَ أَكُثرَ إِلَّا هُوَمِعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنْبِئُهُم مِاعَلُواْ يُوْم ٱلْقِيَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنْ ٱللَّهِ وَيُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنْجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ وَعِذَا جَاءُوكَ حَيَّوُكَ مَالَمُ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمُ لَوْلاَيْعَذَّبْنَا ٱللهُ بِمَا نَقُولُ حَسُبُهُمْ جَهَنَّهُ يَصْلُونُهَا فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَتَنْجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيت ٱلرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُولَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ٥ عِنَّا ٱلنَّجُوى مِنَ ٱلشَّيْطَن لِيحُزْنَ ٱلَّذِينَ َامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْوَّمِنُونَ وَ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْسَّعُواْ فِي ٱلْجَلِسِ فَٱفْسَعُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ منكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتً وَٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

تَأَيُّهُا اللَّذِينَ عَامِنُواْ إِذَا تَجِيدُ وُ السِّولَ فَقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى خُولُكُمُ صدقة ذالك خير الكُمُ وأَطُهرُ فَإِن اللهُ عَبِدُواْ فَإِنَّ اللَّهِ عَفُور رَّحيهُ عَلَيْهُ فَقُدُمُ أَنْ تَقَدِّمُوا بِينَ يَدِي جُولِكُمُ صِدَقَتِ فَإِذْلَمُ تَفْعَلُوا وَتَابِ ٱلله عَلَيْكُمْ فَأَقِهُو ٱلصَّاوَة وَءَاتُوا ٱلزَّكُوة وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ ورسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تُولُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنُهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يعُملُونَ ١٥ أَتَّخذُواْ أَيُمنَهُمْ جُنَّةً فَصدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مِّهِينٌ ١٠ لَن تُغَنَّى عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّن ٱللَّهِ شَيًّا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِيهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يُومِ يَبْعِثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحُلِفُونَ لَهُ وَكَمَا يَحُلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءَ أَلَّا إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ ٱسْتَخُودَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَلَهُمْ ذِكُرَ أَنِيِّهِ أُوْلَيَكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُوْلَيْكَ فِٱلْأَذَلِينَ ۞كَتَبَٱللَّهُ لَأَغُلِبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّٱللَّهَ قُويٌ عَزِيزٌ ۞

لاَ عَدُدُ قُوماً يُؤُمِنُونَ بِأَلِلّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوالدُّونَ مَنْ حَالَّا ٱللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْءَ ابَاءَهُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَ تَهُمُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْءَ ابَاءَهُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَ تَهُمُ أَوْ الْبَاكَ كَتَبَ فِي قَالُوهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدُخِلُهُمُ جَنَّتُ أَوْلَيَكَ كَتَبَ فِي قَالُوهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدُخِلُهُمُ جَنَّكَ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَبُهُ أَوْلَيَكَ حَزْبَ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيَكَ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْفُلُونَ ﴿ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْفُلُونَ ﴿ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْفُلُونَ ﴿ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْكَ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْفُلُونَ ﴾



سِبِّمَ يِسِّهِ مَافِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُوالَّذِي أَنْحَ اللَّذِي السَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَهُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ هُوالَّذِي أَنْحَ اللَّذِي الْمَا الْمَا الْكِتَبِ مِن دَيَرِهِمُ لِأَوَّلِ هُوَ ٱللَّهُ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَبِ مِن دَيَرِهِمُ لِأَوَّلِ اللَّهُ مَا الْحَدُمُ مُصُونُهُم اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمُ يَحُتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قِلْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمُ يَحُتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قَلُوبِهِمُ ٱللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمُ يَحُتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قَلُوبِهِمُ ٱللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمُ يَحُتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قَلُوبِهِمُ ٱللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمُ يَحُتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قَلُوبِهِمُ ٱللَّهُ مَن اللَّهُ مَن عَيْثُ لَمُ يَعْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ عَيْثُ لَمُ يَعْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَاللَهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّوْلِ اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللللْهُ مَا الللللْهُ مَا اللللَّهُ مَا الللْهُ مَا اللَّهُ مَا الللْهُ مَا اللَّهُ مَا الللْهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللْهُ اللَّهُ مَا اللللْهُ مَا اللللْهُ مَا الللْهُ مَا اللللْهُ مَا اللللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللللْهُ مَا الللللِهُ مَا الللْهُ مَا اللْهُ مَا اللللْهُ مَا اللللْهُ مَا اللللْهُ مَا الللْهُ مَا الللِهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ مَا الللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللللْهُ مَا اللَّه

دَّالِكَ بِأَنَّهُمُ شَاقُوْا ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمِنْ يُشَاقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ مَا قَطَعُتُم مِّن لِينَةٍ أَوْتَرَكُتُوهَا قَامَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيُغُرَى ٱلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يُسلِّفُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَللرِّسُولِ وَلذِي ٱلْقُرُبَى وَٱلْيَتَلَيِّ وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيل كَ لَا يَكُونَ دُولَةً بِينَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمّْ وَمَاءَ اتَّكُمْ ٱلرَّسُولُ فَنْذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُحِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخُرِجُواْ مِن دِ يَارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًّا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا وَينْصُرُونَ ٱللَّهِ وَرَسُولَهُۥ أُولَيْكَ هُمُ ٱلصَّلَدِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبُلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِمُ حَاجَةً مِمَّا أُوتُواْ وَيُؤثِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفُحُونَ ٥

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ عَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمِنْ أُخْرِجْتُمْ لَغَزْجِتْ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَمَدًا أَبِداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَّكُمْ وَٱللَّهُ يِشُهِدُ إِنَّهُمْ لَكِذِبُونَ المِنْ أَخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَيْنَ قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيْنَ نَصَرُوهُمْ لَيُولِّنَّ ٱلْأَدْبِرَ ثُمَّ لا ينصرون لا لأنتم أَشَدُّ رَهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمْ لَا يَفُقَهُونَ ١ لَيْقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرِّى لَّحَصَّنَةِ أَوْمِن وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ و حَمَثَلُ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَنَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞



فَكَانَ عَقبتَهُمَا أَنَّهُمَا فِٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكُ جَزَوْا ٱلطَّالِمِينَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهِ وَلْتَنظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنْسَاهُمُ أَنفُسِهُمُ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوَى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَلُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ۞ لَوْ أَنزَلْنَا هَلَاٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَل لرايت ونشعا متصدعاً من خشية ألله وتلك الأمثال نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ عَلَمْ ٱلْغَيْبِ وَٱلسَّهَادَةِ هُوَ ٱلسِّحْنَنُ ٱلسِّعِيمُ اللَّهِ عَلَمْ ٱلْعَيْبِ وَٱلسَّهَادَةِ هُوَ ٱلسِّحْنَنُ ٱلسِّعِيمُ هُوَائِلَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْلَكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَهُ ٱلْتُعْمِنُ ٱلْهَيْنُ ٱلْعَوْدِ ٱلْجِبَّارُ ٱلْتَكِبِّ سَجَنَ ٱللّهِ عَمَّا يُشُرِكُونَ ١٠ هُوَاللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَصِيمُ ٥



مالله الرحن الرحيم يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُقِى وَعَدُقَّ كُمْ أَوْلِيّاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَاءَ كُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخُرِجُونَ ٱلرِّسُولَ وَإِياكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سبيلي وَأَبْتِغَاءَ مَرْضَاتَّ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ مِمَا أَذْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يِفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاء ٱلسَّبِيل اللَّهِ إِن يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُداء وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنْتَهُم بِٱلسُّوءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفْرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِهَاةِ يَفْصِلْ بَيْنَكُمْ وَٱللهُ بَمَاتَعُكُونَ بَصِيرُ اللهُ عَلَانَ مُعَاتِعُكُونَ بَصِيرُ ال قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ في ابْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا يُرِءَ وَالْمِنْ عُمْ وَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُهُ وَبَدَابِيْنَا وَبِينَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحُدَهُۥ إِلَّا قَوْلَ ابْرَهيمَلْبِهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمُلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ للَّبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَالْغُفِرُلْنَا رَبِّنا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ



لَقَدْكَانَ لَكُهُ فِيهِمُ أُسُوةً حَسنَةٌ لِلْنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْآخِرَ وَمِن يَتُولَ فَإِنَّ ٱللَّهِ هُواْلُغَيْ الْحَمِيدُن عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبِينَ الَّذِينَ عَادِيْتُم مِّنْهُم مُّودّة وَاللَّهُ قَدِيرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّاينُهاكُمْ ٱللَّهُ عَنَالَّذِينَ لَمُ يُقَلَّالُوكُمْ فِٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيرِكُمُ أَن تَبِرُّوهُمُ وَتُقُسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْقُسِطِينَ ۞ إِنَّا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنَ ٱلَّذِينَ قَاتَالُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دير عُمْ وظهر وا على إِنْ الجِكْمُ أَن تُولُّوهُمْ وَمِن يَتُولُّهُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلطَّالْمُونَ مِنَا يُنْ مَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وَإِذَا جَاءَكُمُ ٱلْوَمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنُهِنَّ فَإِنْ عَلِمُ ثُوْهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهْنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمُ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا بْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْحُوهُنَّ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا يُمْسِكُواْ بِعِصِمِ ٱلْكُوافِرِ وَسُعَانُواْما أَنفَقُتُمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالْكُمْ مُكُمْ ٱللَّهِ يَحْكُمْ بِينَكُمْ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَّكُمْ شَىءٌ مِّنُ أَزُواجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبُتُمْ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُم مِّثُلَما أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ آلِيَّهُ ٱلَّذِي أَنتُه بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

عَنَّا يُهَا النِّيْ إِذَا جَاءَكَ الْوُمِنَ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَن لاَيْشُرِكُنَ بِأَنّهِ وَلاَ يَغْتَكُ عَلَىٰ أَوْلَدَهُنّ وَلاَ يَأْتِينَ وَلاَ يَغْتَكُ وَلاَ يَغْتِينَ وَلاَ يَغْتِينَ وَلاَ يَغْتِينَ وَلاَ يَغْتِينَ وَلاَ يَغْتِينَكَ فِي مِنْ اللَّهِ عَنْ وَلاَ يَعْتِينَكَ فِي مِنْ اللَّهِ عَنْ وَلاَ يَعْتِينَكَ فِي مِنْ اللَّهِ عَنْ وَلاَ يَعْتِينَكَ فِي مِنْ اللَّهِ عَنْ وَلاَ يَعْتِينَكُ فِي مِنْ اللَّهِ عَنْ وَلاَ يَعْتِينَكُ فِي مَعْرُوفِ فَنَا يَعْمُ اللَّهُ عَنْ وَلاَ يَعْتَى اللَّهُ عَنْ وَلاَ يَعْتَى اللَّهُ عَنْ وَلاَ يَعْتَى اللَّهُ عَنْ وَلاَ يَعْتَى اللَّهُ عَنْ وَلاَ اللَّهُ عَنْ وَلاَ اللَّهُ عَنْ وَلاَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَعِسُواْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَعِسُواْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَعِسُواْ مِنَ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَعِسُواْ مِنَ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَعِسُواْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَعِسُواْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَعِسُواْ مِنَ اللَّهُ فَا يَعِسَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَعِسُواْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَعِسُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَعِسُواْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ قَدْ يَعِسُ اللَّهُ وَلَا عَتِي مَا يَعِسَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَدْ يَعِسُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ قَدْ يَعِسُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَعِسُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ يَعِسُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَي

ترتيبها سُورة الصّفِ الْيابَا

سِتَح بِنِهِ مَافِ ٱلسَّهَ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَ مَافِ ٱللَّهِ الْسَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهِ اللَّهِ السَّهِ عَلَيْ السَّهِ عَلَيْ السَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<u>وَاذْقَالَ عِيسَىٰ أَبْنُ مَرْيَمِيلِنَى إِسْرَاءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّلَا بَيْن</u> ؘ ڽڐؾ<u>ۜڡڹۘٵڷؾؖۅٛڔ</u>ڵۊ<mark>ۅۛڡ۫ؠۺؖ</mark>ٵڔؚڛۅڶۣٵۣ۫ٙؾڡؽؙؠۼؙؽٵۺ؋<del>ؖٲڿۮ</del>ڣٙٲؾٵڿۿڡؠٵڷؠؾڹؾ قَالُواْهِلْذَاسِحُرْشِبِينْ وَمِنْ أَظُلَمُ مِينَ أَفْتَرَىٰ عَلَى تَسْعُ ٱلْكَذِبِ وَهُويْدُ عَلَ إِلَى ٱلْإِسُلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِينَ۞ يُريدُونَ لِيُطْفِءُوْا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْكَفْرُونَ ۞ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ نَ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ عَمَنُواْ هَلُ أَدْلُّكُمْ عَلَى جَبَّرَةٍ تُخِيكُم مِّنُ عَذَابِ ٱلَّهِمِ الله المعلى الله ورسولة وتجهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذَالْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ يَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَيُدُخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً في جِنَّاتِ عَدُنِّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصُرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَيْ قَرِيبٌ وَبِشِولُلُوْمنينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَارِيِّيْ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّايِفَةٌ مِّنَ بِي إِسْرَاءِيلَ وَكَفَرَت طَّايِفَةٌ قَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ عَلَى عَدُقِهِمْ قَأَصْبَكُواْ ظَلِهِرِينَ ١



رترتيها سورة للنعقة مالله الرحن الرحيم يُسَبِّحُ بِيّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٥ هُوَالَّذِي بَعِثَ فِي ٱلْأُسِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُ هُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلُ لَفي ضَلَّلِ مُّبِينِ اللَّهُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ مَا يَعْقُواْ بِهِمْ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُوا لُفَضْل ٱلْعَظِيم ١ مَثَلُ ٱللَّذِينَ خِيِّلُواْ ٱلتَّوْرَلَةَ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا كَمَثَلَ ٱلْحِمَارِ يَعْمِلُ أَسْفَارًا بئس مَثَلُ الْقَوْمِ الذينَ كَذَّبُواْ بَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ۞ قُلْ يَأْلَيْهَا ٱلَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ بِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱلْوَتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥ وَلاَيتَمنَّونَهُ أَبِدًا مَا قَدَّمتُ أَيديهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلطَّالِينَ اللَّهُ اللَّوْتَ اللَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَّقِيكُمْ ثُمَّ تُردُّونَ اللَّهِ مُلَّقِيكُمْ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَّا عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ عَالَيْهَ اللَّذِينَ الْمَنُواْ إِذَا نُودِ السَّالَوٰةِ مِن يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوُ إِلَّا ذِكُرُاللّهِ وَذَرُواْ اللِّيئَعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيتِ السَّلَوٰةِ فَانتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضُلِ اللّهِ وَاذْكُرُواْ اللّه كَثِيرًا لّعَلَّكُمُ تُفُلُونَ ۞ وَإِذَا رَأُولْ عَالَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَامِماً قُلْمَاعِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهُ وومِنَ النَّهِ أَوْلَا اللّهُ عَيْرُ السَّارِقِينَ ۞



اِنَاجَاءَكَ الْنُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشَهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُتَعَالُوْ أَيسُتَغُفُرُ لَكُمُ رَسُولُ آلِتُهِ لَوَّوْ أَرْءُوسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصْدُّونَ وَهُم مُّسْتَكُبُرُونَ ۞ سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَسْتَغُفَرُتَ لَهُمُ أَمْلَمْ تَسْتَغْفِرُلَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَمُدى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰمَنُ عِندَ رَسُولُ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ وَيِلَّهِ خَزَايِن ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَمِن ﴿ جَعْنَا إِلَّ ٱللَّهِ يِنَةِ لَيْخُرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَيِنَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْهُوْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُلُهِ كُمُ أَمُوالُكُمُ وَلَا أَوْلَدُكُمُ عَن ذِكُر ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُ وِنَ ۞ وَأَنِفِقُواْ مِن مَّارَزَقُنَاكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي أَكَدَكُمُ ٱلْمُؤَتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُلَّا نَّزُتَى إِلَىٰ أَجَل قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَلَن يُؤِخِّرُ ٱللهُ نَفْسًا عِذَاجَاءً أَجِلُهَا وَٱللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١



وأتله الرخن الرحي يُسَيِّحُ بِيَّهِ مَا فِي ٱلسَّهَاوَةِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْلُكُ وَلَهُ ٱلْمَدُّ وَهُو عَلَىٰ كُلَّشَىٰءِ قَدِيرٌ ٥ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافْرٌ وَمِنكُم مُّؤُمنٌ وَأَلَّهُ مِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوِّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَالَّيْهِ ٱلْمَعِيرُ ۞ يَعْلَمُمَا فِٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَآلِتَهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٥ أَلَّمْ يَأْتُكُمْ نَبَوْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَاكِ أَلِيهُ ٥ ذَاكَ بِأَنَّهُ وَكَانَت تَأْتِيهِمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالُواْ أَبِشْرِ يُعَدُونْنَا فَكَفَرُواْ وَتُولُواْ وَآسَتَغُنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنْ حَيِدٌ نَ رَعَمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبِعَثُواْ قُلُ بِلَىٰ وَرَبِّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْسِّؤُنَّ مَا عَمِلُتُمُ وَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ فَعَلَمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بَمَاتَعُمُلُونَ خَبِيرٌ ٥ يَوْمَ يَجُمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بألته وَيعُملُ صَلِحاً يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيَّاتِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِيهَا أَبَدا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار خَلِدِينَ فيها وَبِئْسَ ٱلْمِيرُ ۞ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ , وَٱللَّهُ بِكُلِّشَيْءِعَلِيمٌ ووَأَطِيعُواْ ٱللهِ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَولَّيْتُمُ فَإِنَّهَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْبِينُ ١٥ ٱللَّهِ لِآلِهَ إِلَّاهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْوُمِنُونَ ١ يَأْيُّهُمَا ٱلَّذِينَ عَامِنُواْ إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّالَّكُمْ فَأَخْذُرُوهُمْ وَإِن تَعُفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغُفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عُفُورٌ رِّحِيمٌ ١ إِنَّا أَمُوالُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدُهُ أَجُرُ عَظِيمٌ ٥ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفُلِهُونَ ١ إِن تُقُرضُواْ أَنِيَّهُ قَرْضاً حَسَنا يُضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورْ حَلَيهُ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ۞





## مِاللَّهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ

يَنا يُهَا ٱلنِّي إِذَا طَلَّقُتُمْ ٱلنِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتُهِنَّ وَأَخُوهُ الْعِدّة وَأَتَّقُوا أَلَّهُ رَبِّكُمْ لَا يُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مَّبِيِّنَةٌ وَتِلْكَ مُدُودُ ٱللَّهُ وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ آلِيِّهِ فَقَدُ ظَلَّمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدُرى لَعَلَّ ٱللَّهُ يُحُدِثُ بِعُدَذَ اللَّهُ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بِلَغُنَ أَجِلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدَلِ مِّنكُمْ وَأَقِهُواْ ٱلشَّهَادَةَ بِيِّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُبِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُومَن يَتَّق ٱللَّه يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرُزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَعُوحَسُبِهُ إِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ - قَدْ جَعَلَ ٱللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ۞ وَٱلْتَعِي يَبِسُنَ مِنَ ٱلْحِيضِ مِن يِسَابِكُمْ إِنِ ٱرْتَبُتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرِوَ النَّعِيلَةُ عَضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ وَمِنْ يَتَّقَ ٱللَّهِ يَجْعَلَ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسَرَانَ ذَالِكَ أَمْرُٱللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَق ٱللَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُلَهُ وَأَجْرًا ٥

سُكِنُوهُن مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجِدِكُمْ وَلاَتْضَارُوهِنّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْنَ قَوِان كُنَّ أُوْلَتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْنَ حَتَّا يَضَعُنَ حَلَهُ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَأَتُوهُ فَ أَجُورُهُ وَأَيْرُواْ بِينَكُم بَعَرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرُتُمُ فَسَتُرضِعُ لَهُ وَأُخْرَى الْينفِقُ ذُوسَعَةً مِّن سَعَتُهُ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْينفقُ عِمّاءَ اللهُ ٱللهُ لَانْكَلّْف ٱلله نفسًا إِلَّامَاء اتها سَيجُعَل ٱلله بَعْدَ عُسُريسُرا ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتُ عَنْ أَمْر رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًانُّكُوا ٥ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا ١ أَعَدّ ٱلله لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَنَأُو لِي ٱلْأَلْبَ ٱلَّذِينَ عَمَا وْقَدَأَنْ لَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكُمَّ اللَّهِ مُبِيِّنَاتٍ مُبِيِّنَاتٍ مُبِيِّنَاتٍ مُبِيِّنَاتٍ مُبِيِّنَاتٍ لَّيْخُرْجُ ٱلَّذِينَ المنواوعِ لَوا ٱلصَّالَةِ مِنَ ٱلنَّالْمَاتِ إِلَى ٱلنَّورُّ وَمَن يُؤْمِنَ بألله وَيعْمَلُ صَلَّما يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلدِينَ فِي الْبَداقَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزُقًا ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَهُواتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَّ لَالْأَمْرُ بِينَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱلله عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ قَدِيْ وَأَنَّ ٱلله قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّشَىٰءِ عِلْمًا ١





يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّر عَنكُمْ سَيَّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ جَرُى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ معَهُ، نُورُهُمُ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْمَانِهِمُ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتُمِمُ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُلَنَا عِلَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥ يَأْيُمَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱغُلْظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِلُهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ ٱلْصِيرُ ۞ ضرب ٱللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحِ وَٱمْرَأَتَ لُوطَّ كَانَتَا تَحُتُ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِّحَيْنِ فَعَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شيئًا وقيلَ أَدْ فُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَ يَجِّني مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عمْرَانَ ٱلَّتِي أَمْصَنْتُ فَرُجَهَا فَنَفَغُنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكَلَّتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكُانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١





وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُوالْجُهَرُواْ بِقِي إِنَّةُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِ مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ٥ عَلَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هي تَمُورُ ۞ أَمُ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرُسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمُ فَكِيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أُولَمُ يَرَوُا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَلْقَاتِ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرِّحْنُ إِنَّهُ بِكُلِّشَيءٍ بِصِيرُ الْمَنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوجُندُ اللَّهُ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرِّحَينَ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ هَأَمَّنُ هَٰذَا ٱلَّذِي يَرُزُقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِزُقَهُۥ بَلِ لَّإِنَّوْا فِي عُتُو وَنْفُورٍ الله المعلمة المعلمة المارية ا صراط شُستَقيم الله قُلُ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْعَدَةُ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ قُلُهُوۤ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحُشِّرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُهُ صَادِقَينَ و قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَانِتِهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٥ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَانِتِهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

فَلَمَّا رَأُوهُ ذُلُفَةً سِيْعَتُ وُجُوهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَالَّذِي كَانَهُ وَمَن لَمِّي أَوُ كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ قُلُ أَمْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن لَمْعِي أَوُ كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ قُلُ أَلْكُورِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ قُلُ هُواْلرَّخُلُنْ ءَامَنّا بِهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَن يُعِينُ إِلَّ كُونِ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ للبينِ ﴿ قُلُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ قَمَن يَأْتِيكُ مِنَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ ﴿ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

الترتيباً سُورَةُ ٱلْقَلَمِ الْإِيّا

إِلَى الْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِهِ نُونِ۞ وَإِنَّ لَكَ الْمَالِ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبُصِرُ لَكَ لَأَجُرا غَيْرَ مَمُنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبُصِرُ وَنَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱللَّفُتُونُ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعُلَمُ بِمَن وَيُرُصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱللَّفُتُونُ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعُلَمُ بِمَن صَلَّا عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ تَدِينَ ۞ فَلَا تُطِع ٱلْكَذِّبِينَ ۞ وَلَا وُلِي مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سنسِهُ وعلى الخُرْطُوم النَّابِلُونَاهُمْ كَابِلُونَا أَصْعَابِ الْجِنَّةِ إِذْ أَقْسَهُواْ لَيْصُرِمْتُهَا مُصْبِينَ ﴿ وَلا يَسْتَثُنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَابِفٌ مِّن رَّبِكَ وَهُمُنَا عُونَ ﴿ فَأَصْبَحِتُ كَالصَّرِيمِ ۞ فَتَنَادُواْ مُصْمِينَ ۞ أَنِ ٱغُدُواْ عَلَيْ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ﴿ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَقَتُونَ ﴿ أَنَّالَّا يَدُخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسُكِنْ ﴿ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرُدِ قَدْرِينَ ﴿ وَفَا مَا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّالَضَالُّونَ ٣٠ لِمَ خَنْ مَحُرُومُونَ ۞قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۞قَالُواْ سُبِّحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّاظًا لِمِينَ ۞فَأَقُبِلَ بِعُضْهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَالُومُونَ ۞ قَالُواْ يَوْيُلَنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُّناً أَن يُبُدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۞ كَذَاكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبَرُ لَوُكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿إِنَّالِمُتَّقِينَ عِندَرَبِّهِمُ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١ أَفَجُعَلُ ٱلْسُلِمِينَ كَٱلْجُرِمِينَ ٥ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اللهُ أَيْمَنْ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى وَمِ الْقِهَةِ إِنَّ لَكُمْ لَا تَعْكُمُونَ ۞سَلُهُمُ أَتُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا ءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكًا بِهِمْ إِنْ كَانُواْ صَلِدِقِينَ السَّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ اللَّهِ وَيُدَعُونَ إِلَّا لَشْجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ اللَّهِ وَ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ اللَّهِ وَ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ اللهِ

عَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرُهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدُكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ فَافَدَرُ هُوَمِيْنُ كَيْثُ الْعَكَابُونَ اللَّهُونَ ﴿ فَافَدَرُ هُوَمِيْنُ كَيْثُ الْعَكَابُونَ فَافَاللَّهُ مَا أَجَرًا فَهُم قِنْ مَيْثُ الْعَنْ الْعَكُمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



مِاللَّهِ الْرِّحْنُ الْرِيدِ

الْحَاقَّةُ وَمَا الْحَاقَةُ وَوَمَا أَدْرَنكَ مَا الْحَاقَةُ وَكَذَّبَتُ ثُوْدُوَعَادُ بُالْقَارِعَةِ

وَفَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهُلِكُواْ بِالطَّاغِيةِ وَوَأَمَّا عَادٌ فَأَهُلِكُواْ بِرِجْ صَرُصِرٍ
عَاتِيةٍ وَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِوَثَمَّنِيةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ

عاتِيةٍ وَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِوَثَمَّنِيةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ

فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمُ أَنْجَازُ نَعُلُ خَاوِيةٍ وَفَهَلُ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيةٍ ٥ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمُ أَنْجَازُ نَعُلُ خَاوِيةٍ وَفَهَلُ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيةٍ ٥ فِي الْعَالِ وَمُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُواْ بَالْعَلْقَالُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّل



وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمِنْ قَبْلَهُ وَاللَّؤْتَفَكَتْ بَالْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبُّهُمْ فَأَخَذَهُمُ أَنْذَةً رَّابِيَّةً ٥ إِنَّا لَا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيةِ فِ لِنَجْعَلَهَ الْكُمْ تَذْكِرةً وَتَعَبَّهَا أَذْنَّ وَاعِيةٌ ١ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدةٌ ١ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَّةً وَلِحِدةً ١٠ فَيَوْمَعِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٠ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَهِذِ وَاهِيةٌ ١٥ وَٱلْلَكُ عَلَىٰ أَرْجَاهِما وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوُقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَانِيةٌ الصَّيْوَمِهِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَا مِنكُمُ خَافِيةٌ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِتَبِّهُ بِمِينِهِ فَيقُولُ هَأَوْمُ ٱقْرَءُ واْكِتَبِيهُ الْيِ ظَنَنْ أَنِي مُلَقِ حِسَابِيةً ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةً ﴿ فَجَنَّةٍ اللَّهِ مَا فَحِنَّةٍ عَالِية اللهِ فَمُ اللهِ فَمَا دَانِيةٌ فَ كُلُواْ وَٱشْرِبُواْ هِنِيًّا مِمَا أَسْلَفُتُمْ فِٱلْأَيَّامِ ٱلْنَالِيةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبِّهُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَبِيهُ و وَلَمُ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ فَ يَلَيْتِهَا كَانْتِ ٱلْقَاضِيةَ هُمَا أَغُنَىٰ عَنَّى مَالِيهُ ﴿ هَلَكَ عَنَّى سُلُطَنِيَّهُ ۞ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ بِحَيمَ صَلُّوهُ يُؤْمِنُ بِأَلِلَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُنُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ۞



قَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَهُمْنَا حَمِيهُ ﴿ وَلَا لَمَا اللّهِ مِنْ عَسُلِينِ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا



مِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّبِيمِ

سَأَلَسَايِلُ بِعَنَابِ وَاقِعِ ٥ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَلَهُ وَافِعٌ ٥ مِنَ ١ اللّهِ وَ٥ الْمَعَادِجِ ٥ تَعُرُجُ اللّهِ كَانَ مِقْدَا رُهُ وَمُ سَينَ أَلْفَسَنَةٍ ٥ وَتَعُرُجُ اللّهِ كَانَ مِقْدَا رُهُ وَمُ سَينَ أَلْفَسَنَةٍ ٥ وَتَعُرُجُ اللّهِ عَيدًا ٥ وَنَرَا هُ قَرِيبًا ٥ يَوْمَ تَكُونُ وَالسّمَاءُ كَالُهُ لِهِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمْنِ ٥ وَلاَيسَتَلُ حَيدٌ حَمِياً ٥ السّمَاءُ كَالُهُ لِهِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمْنِ ٥ وَلاَيسَتَلُ حَيدٌ حَمِياً ٥ السّمَاءُ كَالُهُ لِهِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمْنِ ٥ وَلاَيسَتَلُ حَيدٌ حَمِياً ٥

والمالية المالية المال

وَصَحِبَتهِ وَأَخِيهِ ١ وَفَصِيلَتِهُ ٱلَّتِي تُؤْمِيهِ ١ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُجِيهِ ٥ كَالِّم إِنَّهَا لَظَىٰ ٥ نَرًّا عَهُ لِّلسَّوىٰ ١ تَدُعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتُوكَّ ١٠ وَجَعَ فَأُوعَى ١٠ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ غُلِقَ هَالُوعًا ١٤ وَمَعَ فَأُوعًا ١٠ الشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَابِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقٌّ مَّعُلُومٌ ۞ لِّلسَّا بِلِ وَلْحَرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنُ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ﴿ إِنَّا عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَأُمُونِ ﴿ مِّنْ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَأُمُونِ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَلْفِظُونَ اللَّهِ عَلَىٰ أَزُواجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُولَيْكَ هُمْ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بشَهَلَدَاتِهِمْ قَالِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ۞ أَوْلَلَمْكَ فِي مِنْكِ مُونَ هَ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قَبِلَكَ مُهُطِعِينَ اللهِ عَن الشِّهَ العِزين اللهِ عَن السَّمَالِ عِن السَّمَالِ عَن السَّمَالِ عَنْ السَّمَالِ عَن السَّمَالِ عَنْ السَّمَالِ عَنْ السَّمَالِ عَنْ السَّمِي السَّمَالِ عَنْ السَّمِي السَّمِيْمِ السَّمَالِ عَلْ السَّمِي السَمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَم أَن يُدُخَلَ جَنَّةً نَعِيمِ ۞ كَلَّا عِنَّا خَلَقْنَاهُم قِمَّا يَعُلَمُونَ ۞

قَلْأَقُسِمُ بِرِبِ الْلَشَارِقِ وَالْعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن ثَبِدَ لَخَيْراً عَلَىٰ أَن ثَبِدَ لَحَيْراً عَلَىٰ أَن ثَبِدَ لَا تَوْا يَوْمَهُمُ مِّنَ هُمُ وَمَا غَنُ بُعِسُبُوقِينَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّا يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ فَا فَا اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

رتيبها رّزينها سورة نوج الاتها

مِاسّه الرّخَن الرّحيم اللّه وَمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِهُمْ عَذَابُ اللّه وَاللّه وَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه و

بْرْسل السّماء عليْثُ مِنْدراراً ﴿ وَيُددُثُ م بِأُمُوالِ وَبنينَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ أَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ لَا تَرْجُونَ يلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَظُوارًا ﴿ أَلَمْ تَرَواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْع سَهُونَ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَر فِينَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلسَّمْسَ سِرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ أَنْبَتُكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِنْرَاجًا ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا اللَّهِ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبْلًا فِجَاجًا ۞قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَأَتَّبِعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَاتَذَرْنَّ عَالَهَتَكُمْ وَلا تَذُرُنَّ وَدًّا وَلانْوَاعًا وَلا يَغُوثُ وَيعُوقَ وَنَسْراً وَقَدُ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِللَّضَلَلا وَ قِيمًا خَطِيَّاتِهِمُ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَاراً فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَاتَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلُولِدَى وَلَن دَخَلَ بِيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١١٥



, سُورَةُ ٱلْجِنّ ماتيه الرحن الرحيم قُلُأُوحِ إِلَّا أَنَّهُ ٱسْتَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْحِنَّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءًا عَجَبًا ۞ يَهُدِي إِلَى ٱلرُّشُدِ فَعَامَنَا بِهِ وَلَن نُشُرِكَ بَرِبِنَا لَحَانَ وَأَنَّهُ وَتَعَلَى جَدُّ رَبِّنَا مَا أَتَّذَ صَحِبةً وَلا وَلدًا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَتًا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ عَذَبًا ٥ وَأَنَّهُ وَانْ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ٥ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثُ ٱللَّهُ أَحدا ٧ وأنّا لَسَمَا السّماء فوجد نها مُلتَتْ حرسا شديدا وشهبا ٥ وَأَنَّا كُنَّانَقُعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَعَ ٱلْأَنْ يَجِدُلَّهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۞ وَأَنَّا لَاندُرِى أَشَرُّ أُرِيدِ مِن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَبِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ كُنَّا طَرَأَيِقَ قِدَدًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعُجِزَ ٱللَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزُه، هَرَّبا ۞ وَأَتَّا لَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنْ مِنَّا بِعِنْ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَغُساً وَلا رهقا ا

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْسُلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلِيطُونَ فَمَنْ أَسُلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوُا رَشَداً ١٥ وَأَمَّا ٱلْقَلِيطُونَ فَكَانُواْ لِجَمَّتُم حَطَّبا ٥ وَأَلَّو السَتَقَامُواْ عَلَى الطّريقة لأَسْقَيْنَاهُم مّاءً عَدَقًا ١ لِّنفْتِنَهُمُ فِيهُ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكُر رَبِّهِ يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلْسَلْحِدَ يلِّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ, لَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ١ قُلُ إِنَّا أَدْعُواْ رَبِّ وَلاَ أَشُرِكُ بِهِ أَكدا ٥ قُلُ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلارشدا قُلُ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنُ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١ إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهُنَّهُ خَلْدِينَ فِيهَا أَبِدًا ۞ حَتَّى إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُ آمُونَ مَنْ أَضْعَفْ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدُدا الْقُفُلُ إِنْ أَدْرِي أُقريبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَداً ﴿ عَلَّمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِيدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا اللهِ للبَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رَسَلَت رَبِّهِمْ وَأَمَالَ بَالدَّيْهِمُ وَأَمْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١



وَإِنَّ رَبِّكَ يَعُلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدُنَا مِن ثُلْقَ اللَّهِ وَنِصُفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَايِفَةٌ مِن اللَّهِ اللَّهَارَّ عَلِمَ أَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْ لَو النَّهَارَّ عَلِمَ أَن اللَّهُ عَلَيْ فَا اللَّهُ عَلَيْ أَن اللَّهُ عَلَى أَن اللَّهُ عَلَيْ أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ أَن اللَّهُ عَلَيْ أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع



مِ اللهِ الرِّحْنِ الرِّحِيمِ

وَحِيدًا ١٥ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّنْ وَدًا ١٥ وَبَيْنَ شُهُودًا ١٥ وَمَقَدَّ لَهُ مَهِيدًا

الله المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

إِنَّهُ وَكَّرُ وَقَدَّرَ ۞ فَقُتِلَكِيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتِلَكِيفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ نَظِّر الله عبس وبسر الله المراه في المراه فقال إن هذا إلاسمة نُؤْثُرُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل لَاتُبُقِ وَلَاتَذَرُ ﴿ لَوَّاحَةُ لِّلْبَشِرِ ۞ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۞ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَبُ ٱلتَّارِ إِلَّامَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتُنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ليستيقن الذين أوثوا الكتب ويؤداد الذين عامنوا إيمنا ولايرتاب ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذًا أَرَادَاللهُ بِهَاذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللهُ مَن يِشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِي إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ۞ حَالًا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذْبَرَ ۞ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِخْدَى ٱلْكُبَرِ ۞ نَذيراً لِّلْبَشِرِ ۞ لِمَن شَاءَ مِنكُمُ أَن يَتَقَدَّم أَوْيَتَأَخَّرَ اللَّهُ مُكُلُّ نَفْسٍ مِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْمِينِ ١٥ في جنَّكِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ عَنْ الْجُرُمِينَ ۞ مَاسَلَكُمُ في سَقَّرَ ۞ قَالُواْ لَمْنَكُ مِنَ ٱلْمُصِلِّينَ ﴿ وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ ٱلْسُكِينَ ﴿ وَكُنَّا غَنُونُ مَعَ ٱلْكَالِينِ ٥٠ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٥٠ حَتَّىٰ أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ ١٠

قَمَاتَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّفِعِينَ ﴿ فَمَالَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكُرةَ مُعُرضِينَ ﴿ كَأَلُهُمُ مَا تَفَعُهُمُ أَنْ يُؤْتَا كُمْرِي شَنْهُمُ أَنْ يُؤْتَا كُمْرِي شِنْهُمُ أَنْ يُؤْتَا كُمْرَةً ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترتيبها سُورَةُ ٱلْقِيكَةِ آلِيْهَا

مِ ٱللَّهِ ٱلرِّمْنِ ٱلرِّحِيمِ

سككة لطيفة على النون



مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرِّيمِ

عَيْناً يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذُرِ وَيْنَا فُونَ يَوْماً كَانَ شَرَّهُ، مُسْتَطِيراً ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَيْحُبِّهِ مسكينًا وَيَتَمَّا وَأُسِيرًا ٥ إِنَّمَا نُطْعِمْكُمْ لُوجُهِ ٱللَّهِ لَانْرِيدُ مِنكُمْ جَزًّا = وَلَا شُكُورًا وَإِنَّا غَنَا فُمِن رَّبِّنا يَوُمَّا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقَنَّاهُمُ ٱللَّهُ شر ذَاكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرة وَسُرُورًا ١٥ وَجَزَلُهُم بَاصَبُرُواْ جِنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكُ لَايِرَوْنَ فِيهَا شَهُسًا وَلَازَمُهُرِرًا ٠٥ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذُلِيلًا ١٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بَانِيَةِ مِّن فِظَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتُ قَوارِيراْ الصَّقَوارِيراْمِن فِظَّةٍ قَدَّدُوهَا تَقُدِيراً ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهِ الْمُأْسَاكَانَ مِزَاجُهَا زَجْبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُسَهَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَلُونُ عَلَيْهِمُ وَلَدَنْ تَعْلَدُونَ عِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُوُلُوا مَنْ وَرا إِنْ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعَمَّا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَلِيهُمْ شِيَابُ سندس خفرواستبرق وحلوالساورمن فضة وسقنهم ربهم شَرَابًا طَهُورًا ١٤ قَنْ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشُكُورًا إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ ءَاثِماً أَوْكُفُورا ﴿ وَاذْكُرُ السَّمَ رَبِّكُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ رتيبها سُورَةُ لَلْزُسَلَاتِ الْبِهَا

مِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّمِيمِ

وَالْأُرْسَلَاتِ عُرُفاً ۞ فَالْعَصِفَاتِ عَصُفاً ۞ وَالنَّاشِرَاتِ نَشُراً ۞ فَالْفُرِقَتِ فَرُقا ۞ فَالْلُقِيَاتِ ذِكِراً ۞ عُذُراً أَوْ نُذُراً ۞ إِنَّمَا قَالُوْ وَعَدُونَ لَوَ قِعْ ۞ فَإِذَا النِّبُومُ طُمِسَتُ ۞ وَإِذَا السَّمَا عُفُرِجَتُ ۞ وَإِذَا السَّمَا عُفُرُا السَّمَا عُومُ السَّمِ اللَّهُ السَّمَا عُومُ السَّمَا عُومُ السَّمَا عُومُ السَّمَا عُومُ السَّمَا عَلَيْ عَلَى السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا السَّمَا عَلَيْ عَلَى السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَيْ السَّمَ عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَا السَّمَا عَلَيْ السَّمَ عَلَى السَّمَا عَلَيْ عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ الْمَاسِلُ السَّمَ عَلَى السَّمَ عَلَيْ السَّمَ عَلَى السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَيْ السَّمَ عَلَى السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ عَلَى السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَيْ السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَى الْعَلَى السَّمَا عَلَى السَّمَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَى السَّمَ السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَى الْعَلَى السَّمَا عَلَى الْعَلَى السَّمَا عَلَى السَّمَاعِلَى السَّمَا عَلَى السَّمَاعِلَى السَّمَا عَلَى السَّمَاعِيْ السَّمَاعِ السَّمَاعِيْ السَّمَاعِيْ السَّمَاعِيْ الْعَلَى السَلْعَامِ السَّمَاعِيْ الْعَلَى الْعَلَى السَّمَاعِ السَّمَاعِ الْعَا

ٲٙڵۄؙۼؙٛڶٛڡڴؗۄڝٞڹڟۜٳۦڡۧڡۣؽؚ؈ڣؘۼۘۼڶڹٛ؋ڣۣڨٙڗٳڔڝۧڮؽۣ<u>؈ٳ</u>ڮٙۊٙۮڕ مَّعُلُومِ ۞ فَقَدَرُنَا فَيْعُمَ ٱلْقَدِرُونَ ۞ وَيُلْ يَؤُمَمِنِ لِّلُهُ كَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ غَبُعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَمْيَاءً وَأَمُواتًا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِي شَامِخَاتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مّاءً فُراتًا ﴿ وَيُلْ يَوْمَهِذِ لِّلُمُكَدِّبِينَ ۞ ٱنطَلِقُواْ إِلَّا مَاكُنتُم بِهِ عُكِدِّبُونَ الشَّالِقُواْ إِلَّا ظِلَّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ۞ لَا ظُلِيلِ وَلَا يُغُنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرْمَى بِشَرَرِ عَالْقَصْر ۞عَانَّهُ وَجَلْتٌ صُفْرٌ ۞ وَيُلْ يَوْمَعِذِ لِلُّهُ عَذِّبِينَ ۞ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَهِذِ لِلمُ كَذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَعْنَكُمُ وَٱلْأَوَّلِينَ ان كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَ وَيُلْ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ١٥ وَفُواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٥ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بَمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ خَرْى الْخُسِنينَ ١ وَيُلُ يَوْمَعِذِ لِلْمُكِذِبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم يَجْرَمُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ۞ وَيُلْ يَوْمَ يِذِ لِلِّهُ كَذِّبِينَ ۞ فَيِأْيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ۞





إِنَّ لِلمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ مَدَايِقَ وَأَعْنَبًا ﴿ وَكُواعِبَ أَتُرَابًا ﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۞ لَّزَاءً مِن رَبِّكَ دِهَاقًا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَا عِذَابًا ۞ جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً حسابًا ۞ رَبِّ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَلْكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْلَا يَكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلّمُونَ لَا يَلْكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۞ يَوْمَ يَقُومُ الرّوحُ وَالْلَا يَلَا الْيَوْمُ الْلَا الْيَعْمَلُونَ وَقَالَ صَوابًا ۞ ذَالِكَ الْيَوْمُ الْلَا الْيَوْمُ الْلَا اللّهُ اللّه



مالله الرمن الربيم

وَالنَّزْعَتِ عَرْقًا وَ النَّاشِطَاتِ نَشُطًا وَ السَّامِتِ سَبُعًا وَ النَّاشِطَاتِ سَبُعًا وَ السَّامِقَاتِ سَبُعًا وَ فَالْسَابِقَاتِ سَبُقًا وَ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمُراهِ يَوْمَ تَرُبُفُ السَّاجِفَةُ وَ تَبُعُهَا فَالسَّابِقَاتِ سَبُقًا وَ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمُراهِ يَوْمَ تَرُبُفُ السَّاجِفَةُ وَ السَّعَةُ وَالْمَتَعَةُ وَ السَّاعِقُ وَ السَّاعِقُ السَّاعِرَةِ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةً وَاحْدَةً وَاحْد

هَلْأَتَاكَ مَديثُ مُوسَىٰ إِذْنَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِٱلْقَدِّسِ طُوى الْأَدْهَبُ إِلَّا فِرُعَوْنَ إِنَّهُ مِلَغَىٰ ۞ فَقُلُ هَلِ لَّكَ إِلَّىٰ أَن تَزَكَّىٰ ۞ وَأَهْدِيكَ إِلَّىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿ فَأَرَاهُ ٱلْآَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ سَمَع اللهِ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ١٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ١٠ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبُرَةً لِّلَنْ يَخْشَىٰ وَ وَأَنْتُمُ أَشَدُّ خَلُقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّلِهَا ۞ وَأَغُطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ثُعَلَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بِعُدَذَ لِكَ تَمَنَّهُمْ الْمُنْتَجِ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنْهَا ﴿ مَتْعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَلِمِكُمْ ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلطَّالَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجِيمُ لِنَ يَرَىٰ وَ فَأَمَّا مَن طَغَ إِن وَءَاثَرَ ٱلْكَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْكِيمَ هَي ٱلْمَأُوىٰ ﴿ وَأَمَّامَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُوىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْكِنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا يَخْشَلُهَا ۞ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونُهَا لَمْ يَلْبِثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضَحَلُهَا ۞





مالله الحُمْ السِّم عبس وتولي ١٠ أن جاءه الأعمى ٥ وما يدريك لعله, يربك وَ أُورِدُ كُرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكُرِي وَأَمَّامِنِ ٱسْتَغُيٰ ۞ فَأَنتَلَهُ تَصدّىٰ ٥ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكَّ إِن وَأَمَّامَن جَاءَكَ يَسْعَ ١٥ وَهُوَ يَئْشَىٰ ١٠ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ١٥ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ١٥ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، ﴿ فَي ضُحُفِ مُنْ كُرِّمَةِ ﴿ مُلِّمَةً ﴿ فُوعَةً مُّطَهِرَةً ﴿ مَا أَيْدِى سَفَرَةً ٠ كِرَامِ بَرَرَةِ ١ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، ١ مِنُ أَيّ شَيْءِ خَلَقَهُ، ٨ مِن تُطْفَةِ خَلَقَهُ، فَقَدَّرَهُ، ١ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ، اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ يَقُض مَا أَمَرَهُ، ﴿ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿ فَأَنَّا صَبِبْنَا ٱلْلَّاءَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقُنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعِنْبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونًا وَنَخُلًا ۞ وَحَدَايِقَ غُلْبًا ۞ وَفَلْكِهَ وَأَتِّأَ ۞ مَّتَكَا لَّكُمُ وَلِأَنْعَلِمِكُمُ ۞ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاتَّةُ ۞

يَوْمَ يَفِرُّ الْلَرِّءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴾ وَمُعِذِ مَنْ أَخِيهِ ﴿ وَمُعِذِ مَنْ أَنْ يُغْنِيهِ ﴾ وُجُوهٌ يَوْمَعِذِ مَانٌ يُغْنِيهِ ﴾ وُجُوهٌ يَوْمَعِذِ عَلَيْهَا مُسْفِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَعِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَعِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَعِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَعِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَعِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴿ وَالْإِلَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ وَالْعِلَا الْفَجَرَةُ ﴿ وَالْعِلْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ وَالْعِلْ لَا الْمُعْرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ وَالْمُعَالِمُ الْمُعْرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ وَالْمِلْ الْمُعْرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ وَالْمُعَالِمُ الْمُعْرَةُ الْفَعَرَةُ الْمُعْرَةُ وَالْمِلْ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ وَالْمِلُولُ الْمُعْرِفُولِ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَاةُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَاةُ الْمُعْرَاةُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرِقُ عَلَيْهَا عَلَى الْمُعْرَاةُ الْمُعْرِقُولِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُ

ترتيبها سُورَةُ ٱلتَّكُوِيرِ آبَامًا

إِذَا السِّمَ مُ عُورَتُ ﴿ وَإِذَا النِّهُ وَمُ انْ عَدَرَتُ ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ عُلِمَ الْعُبَالُ عُلِمَ الْعُبَالُ عُلِمَ الْعُبَالُ عُلِمَا الْعُقَالُ عُلِمَا الْعُقَالُ عُلِمَا الْعُقَالُ عُلِمَا الْعُقَالُ عُلِمَا الْعُقَالُ عُلِمَا الْعُقَالُ عُلِمَا الْعُمَادُ عُلِمَا اللَّهُ عُوسُ ذُو جَتُ ﴿ وَإِذَا اللَّهُ عُوسُ ذُو جَتُ ﴿ وَإِذَا اللَّهُ عُلُوسُ وَإِذَا اللَّهُ عُلُ اللَّهُ عُلُوسُ وَإِذَا اللَّهُ عُلُ اللَّهُ عُلُوسُ عُلِمَ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى ا

شُطَاعِ ثَمَّ أُمِينِ ﴿ وَمَاصَاحِبُكُم بِهَغُنُونِ ﴿ وَلَقَدُرَءَاهُ بِٱلْأُفْقِ ٱلْبِينِ ﴿ وَمَاهُو عَلَى ٱلْعَيْبِ بِضَنِينِ ﴿ وَمَاهُ وَبِقَوْلِ شَيْطَانِ رَّجِيمِ ﴾ وَمَاهُ وَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِلْنَ شَاءَ مِنكُمُ فَا يُنْ تَذُهَبُونَ ﴿ إِلَا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِلْنَ شَاءَ مِنكُمُ فَا يُنْ تَذُهَبُونَ ﴿ إِلَّا فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّه

المرزة الانفطار الها

بِسُ مَانَّةُ الرَّمُنَ الْمَعَادُ فُورَةً وَإِذَا الْكُواكِ الْتَعَرَّدُ وَ وَإِذَا الْمِعَادُ فُورِدَهِ وَإِذَا الْمِعَادُ فُورِدَهُ وَإِذَا الْمِعَادُ فُورِدَهُ وَالْمَالُ فُورِدَهُ وَاللَّهِ الْمُعْرِدُ وَعَلَمْتُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخْرَتُ وَعَلَا الْهُمَا الْفُورُ الْعَادُ فَعَدَلَكَ وَإِذَا الْفُهُورُ الْمَعْرِدُ وَعَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللللْ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُعْلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الل



مِ الله الرَّمْن الرَّحيم

وَيُلُ لِّلْمُطَقِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞

وَإِذَا كَالُوهُمُ أُو وَزَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَيِكَ أَنَّهُم

مَّبُعُوثُونَ ١٥ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرِبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥ كَالَّا

إِنَّ كِتَابَ ٱلْفِجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَاسِجِّينُ ۞ كِتَابٌ مَّرُقُومُ ۞

وَيُلْ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ

إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ إِذَا تُنَّا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلْ

بِّلِ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ١٥ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوُمَيِذٍ حَجُوبُونَ

٥ ثُمَّ إِنَّهُ مُ لَصَالُو أَبْكِيمِ ١٠ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمبِهِ تُكَذِّبُونَ ٥ عَالَّا

إِنَّ عِتَبَ ٱلْأَبْرَارِلَفِي عِلِّينَ ﴿ وَمَا أَدُرَنَكَ مَاعِلِّيونَ ﴿ عَتَبْ مَّرُقُومٌ ٥

يَشُهَدُهُ ٱلْمُقْرِّبُونَ صَالِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ صَعَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنظُرُونَ

التَّعِيمِ اللَّهِ فِي وُجُوهِهِمُ نَضَرَةً ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ فَي وَحُدِيقٍ السَّعَوْنَ مِن الرَّحِيقِ

عَنْتُومِ ۞خِتَامُهُ مِسُكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ۞





مِ اللهِ الرَّحْيَالِ عِيم



إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لّن يَحُورَ إِنَّ بَكَ إِنَّ رَبِّهُ كَانَ بِعِ بَصِيرًا هَ فَلَا أَقُسِمُ بِالشّفْقِ هَوَ اللّهُ مَلاَئُومَا وَسَقَ هَ وَالْقَمَرِ إِذَا التّسَقَ هَ لَتَرُكُ بُنَّ طَبَقًا عِنْ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا هَمُ لَا يُؤْمِنُونَ هَ وَإِذَا قُرْئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُءَ انْ لاَ يَسْجُدُونَ اللّهُ مَلاَيُومُ مِنُونَ هَ وَإِذَا قُرْئَ عَلَيْهِمُ اللّهُ مُلاَيْوُمُ مُونَ هَ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ هَ فَيَشّرُهُم سَهُ اللّهُ مَا يُوعُونَ هَ فَيَشّرُهُم بَعَدَابِ اللّهُ مَا يُوعُونَ هَ فَيَشّرُهُم بَعَدَابِ اللّهُ مَا يُوعُونَ هَ فَيَشّرُهُم مَا يُوعُونَ هَ فَيَشّرُهُم بَعَدَابِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يُوعُونَ هَ فَيَشّرُهُم اللّهُ مَا يُوعُونَ هَ فَيَشّرُهُم مَا يُوعُونَ هَ فَيَشّرُهُم مَا يُوعُونَ هَ فَيَشّرُهُم مَا يُوعُونَ هَ فَيَشّرُهُم مِا يَعْمَالُوا السّلَاكَ لَا لَهُمُ أَجُرُعَيْرُهُم مُنُونِ مِنْ السّالِكَ لِي اللّهُ مَا يُوعُونَ هَا فَيْ السّالِكَ اللّهُ مَا يُوعُونَ هَا فَيَسْرُهُم مَا يُوعُونَ هَا فَيْ اللّهُ مَا يُوعُونَ هَا فَيْ اللّهُ مَا يُوعُونَ هَا فَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يُوعُونَ هُ عَلَيْ مِنْ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا يُوعُونَ هُ فَيَسْتُونُ مَا لَقُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يُوعُونَ هُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترتيبها سورة البروج الباتها

مِاللَّهُ الرَّمْنَ الرَّبِيمِ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ اللَّهُ هُويْبُدِئُ وَيُعِيدُ اللَّ وَهُوَّالْغَفُورُ الْبَالُكَ مَدِيثُ الْوَدُودُ الْفَرُواُ فَي اللَّهُ الللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْم



مِاللَّهُ الرَّالِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدُرَنكَ مَا الطَّارِقُ وَ النَّبِهُ مُ السَّاقِ فَ النَّا كُلُّ السَّاعِ فَالسَّاعِ فَالسَّمَاءِ فَالسَّمَاءُ فَالسَّامِ فَالْمَاءُ فَالسَّمَاءُ فَالسَّمَاءُ فَالسَّمَاءُ فَالسَّمَاءُ فَالسَّمَاءُ فَالْعَامُ فَالْمَاءُ فَالْعَامِ فَالْعَامِ فَالْعَامِ فَالْعَامِ فَالْعَامُ فَالْعَامِ فَالْعَامُ فَالْعَامُ فَالْعَامِ فَالْعَامُ فَالْعُلَالُولُولُ فَالْعَامُ ف





لِبُ مِاللَّهِ الرَّمْنِ الرِّيمِ

سَبِّح ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ١٠ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ١٠ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ١٠

وَالَّذِي أَنْرَجَ ٱلْرَعَىٰ ۞ فَعَعَلَهُ عُثَاءً لَمُوىٰ ۞ سَنْقُرِعُكَ فَلاتنسيٰ ۞

إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ بِعَلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَغُفَىٰ ۞ وَنْيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞

فَنَكِّرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكُرَىٰ ٥ سَيَدَّكُرُ مَن يَغُشَىٰ ٥ وَيَجَنَّبُهَ ٱلْأَشْقَى ٥

ٱلَّذِي يَصُلَّى النَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ ثُمَّلَا يَوْتُ فِيهَا وَلَا عَيَّىٰ ﴿ قَدُأَفَا حَمَن تَزَكَّ ٥

وَذَكُواً اللهُ مُرَبِعِ فَصَلَّىٰ ﴿ بَلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَٱلْآخِرَةُ

مَنْ وَأَبْقَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

## ترتيبها سُورَةُ ٱلْغَاشِيةِ الْبَهَا

مالله الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

هَلَأَتَكَ عَدِيثُ ٱلْغَشِيةِ ٥ وُجُوهُ يَوْمَعِذِ خَاشِعَةٌ ٣ عَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ

وتَصْلَىٰ بَارَّا حَامِيَةً ٥ ثُسُقَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ٥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ

إِلَّامِن ضَرِيعٍ ٥ لَّايْسُ مِنْ وَلَا يُغَنِّى مِنْ جُوعٍ ٥ وُجُوهٌ يَوْمَعِ ذِنَّاعِمَةٌ

٥ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ٥ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٥ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ٥

فيهاعَيْنْ جَارِيَةٌ ﴿ فِيهَاسُرُرْ هَرَفُوعَةٌ ﴿ وَأَكُوا بُهُونُوعَةٌ ﴾ وَعَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَوَزَرَائِهُ مَبْثُوتَةٌ ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ وَعَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ وَوَزَرَائِهُ مَبْثُوتَةٌ ﴿ أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى اللّمِمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَإِلَى الْإِبِالِكِيْفَ نُصِبَتُ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى اللَّهِمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴿ وَلَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا عَلَيْهِم اللَّهُ الْمَا اللَّهَا وَكُفَرَ ﴿ وَكُفَرَ ﴿ وَكُفَرَ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ وَكُفَرَ ﴿ وَكُفَرَ اللَّهُ وَكُفَرَ ﴿ وَكُفَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُفَرَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَكُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُورُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ ا

نرتيبها سُورة الفَرِ الْيَابَا

بِسُ مِرْسَّهِ ٱلرَّمْنِ الرَّهَ الْوَرْسَ وَٱلْشَفْعِ وَٱلْوَرُ وَوَاللَّيْلِ إِذَا يَسُرِ هَلُ فِي وَٱلْفَخُرِ وَوَالشَّفْعِ وَٱلْوَرُ وَوَاللَّيْلِ إِذَا يَسُرِ هَلُ فِي وَالْفَخُرِ وَالشَّفْعِ وَٱلْوَرُ وَوَاللَّيْلِ إِذَا يَسُرِ هَلُ فَي وَالْفَحَادِ وَاللَّهُ الْمُعَادِ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ وَ إِرَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَادٍ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْحُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّه

فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن ٥ وَأَمَّا إِذَامَا أَبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ٥ كَالَّا بَلَّا تُكُرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ٥ وَلَا تَحَافُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ٥ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاقَ أَكُلَّكًا اللَّهِ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ دُبًّا جَمًّا ٥ كُلًّا إِذَا دُكِّتَ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا سَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْكَكُ صَفًّا صَفًّا سَوَجِاْيَءَ يَوْمَهِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَهِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّالَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿ فَيَوْمَعِذِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ لَكَ ١ ﴿ وَكَلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ لِكَدُّ ١٠ يَا لَيْتُهَا ٱلنَّفُسُ ٱلْلُمْمِيَّةُ ١٠ أَرْجِعَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ﴿ فَأَدُنْلِي فِي عَبِدِي ۞ وَأَدُنْلِي جَنَّتِي ۞



مِ اللهِ الرِّمْنِ الرِّيمِ



أَلَمْ نَجُعَلَّهُ مَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفْتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ اللَّهِ نَعْدَلُهُ وَهَا أَذُرَنِكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَمَا أَذُرَنِكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَمَا أَذُرَنِكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَلَا ٱلَّهِ مَنْ وَهَ وَلَا آقَتُهُ الْعَقْبَةِ ۞ وَمَا أَذُرَنِكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُّرُوّبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَلَمْ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيما ذَا مَقْرَبةٍ ۞ فَكُّرُوّبَةٍ ۞ ثُمّ كَانَ مِنَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوُا وَالْمَا مُرَبّةٍ ۞ ثُمّ كَانَ مِنَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوُا بِالسَّبْرُ وَتَوَاصَوُا بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞ أُولِيَكَ أَصْحَابُ ٱلْمَنْ مَنَ اللّذِينَ عَلَيْهِمْ نَارْ مُّوصَدَةٌ ۞ وَلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْمَنْ مَنَ اللّذِينَ عَلَيْهِمْ نَارْ مُّوصَدَةٌ ۞ وَلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْمُعْمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ نَارْ مُّوصَدَةٌ ۞ وَلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْمُعْمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ نَارْ مُّوصَدَةٌ ۞ وَلَوْلِيَكَ أَصْحَابُ ٱللّذِينَ عَلَيْهِمْ نَارْ مُّوصَدَةٌ ۞ عَلَيْهِمْ نَارْ مُّوصَدَةٌ ۞



مالله الرحيا

وَالشَّهُ سِوضَعُهُ هَا وَالْقَرَ إِذَا تَلْهُ هَ وَالْأَرْضِ وَمَا لَحَاهَا وَالْأَلْمُ وَالْقَالِ وَالْقَلْمِ وَمَا لَحَاهَا وَالْقَلْمِ وَمَا لَحَاهَا وَالْقَلْمِ وَمَا لَحَاهَا وَالْقَلْمِ وَمَا لَحَاهَا وَالنَّمَ وَالْقَلْمِ وَمَا لَحَاهَا وَالنَّمَ وَالْقَلْمِ وَمَا لَحَاهَا وَالنَّمَ وَاللَّهُ مَن زَكَّاهَا وَمَا سَوِّلْهَا فَا فَا لَا مَن زَكَّاهَا فَا فَا لَا مَن زَكَّاهَا فَا فَا لَا اللّهُ مُرَسُولُ اللّهِ فَا قَا اللّهُ مُرَسُولُ اللّهِ فَا قَا اللّهُ مُرَسُولُ اللّهِ فَا قَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُرَسُولُ اللّهِ فَا قَا اللّهُ مُرَسُولُ اللّهِ فَا فَا قَالَا لَهُ مُرَسُولُ اللّهِ فَا قَا اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُرَسُولُ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُرَسُولُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ



وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُلْكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞

أَلَهُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ۞

وَوَجَدَكَ عَابِلاً فَأَغْنَىٰ ٥ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرُ ٥

وَأَمَّا ٱلسَّا بِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكُ فَحَدَّثُ ۞



مِاللَّهِ ٱلرِّحْنِ الرِّحِيمِ

الله نشرخ الدَّصدُرك ووضعنا عنك وزُرك و اللّذِي أَنقَضَ ظَهُرك و وَرَكَ و اللّذِي أَنقَضَ ظَهُرك و وَرَفَعُنَا اللّهُ ذِكْرَكُ وَ فَإِنّا مَعَ الْعُسُرِيسُراً و إِنّا مَعَ الْعُسُرِيسُراً وَ فَإِذَا فَرَغُتَ فَانْصَبُ وَ إِلّا رَبِّكَ فَارْغَب ٥ الْعُسُرِيسُراً وَ فَإِذَا فَرَغُتَ فَانْصَبُ وَ إِلّا رَبِّكَ فَارْغَب ٥ الْعُسُرِيسُراً وَ فَإِذَا فَرَغُتَ فَانْصَبُ وَ إِلّا رَبِّكَ فَارْغَب ٥



مِاللَّهُ الرَّمْ الرّ

وَٱلتِّينِ وَٱلرَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ فِي آَمُسَنِ تَقُويهِ ۞ ثُمَّ رَدَدُنَاهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ۞



إِلَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمُ أَجُرٌ غَيْرُ مَمُنُونِ ٥ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَمْكُمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞



مِ اللهِ الرِّحْنَ الرِّحِيمِ

اتُوراً بِالسِّهِ رَبِّكِ اللَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ هِنْ عَلَقٍ الْإِنسَانَ هِنْ عَلَقٍ ۞ اتُوراً وَرَبُّكِ الْأَخُورَهُ ۞ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ لَيَطُعَىٰ ۞ أَن رَّعَاهُ الْإِنسَانَ لَيَطُعَىٰ ۞ أَن رَّعَاهُ السُّعَنَىٰ ۞ أَن رَّعَاهُ السُّعَنَىٰ ۞ أَن رَّعِكَ الرَّبِكَ المُدَىٰ ۞ أَو أَمَرَ بِالسَّقَعَلَ الْإِنسَانَ لَيَطُعَىٰ ۞ عَبِدًا إِذَاصَلَىٰ ۞ أَرَعَيٰ هَا ۞ عَبِدًا إِذَاصَلَىٰ ۞ أَرَعَيٰ هَا وَالسَّالَ وَالسَّلَىٰ وَالسَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا





ماته الرحمن الحييم إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدُرَنْكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرِ ۞ سَلَاهٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعُ ٱلْفَجْرِ ۞ ، ورَّةُ ٱلْبَيِّنَةِ رأته التخز التيم لَمْ يَكُنُ اللَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْشُرِينَ مُنَفَكِّينَ حَمِّى تَأْتِيهُمُ الْبَيِّنَةُ الرسول من ألله يتأو المعفا مُطهرة ١٥ فيها كُتْ قيّة ١٥ وما تفرّق ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِمَا جَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ١٥ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيعَبُدُواْ ٱللَّهِ فُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ مُنَفَاءً وَيْقِيهُوْ ٱلصَّاوَةُ وَيُؤْتُواْ ٱلرَّكُوةَ ۅٙڎٳڮۮڽڹٛٲڵؘڡۜٙؠۜ؋<mark>؈ٳؖڽۜٵۜڷۜۮۣڽڹۧػؘۏڔٛۅ۠ڵڡڹؙٲؖۿٳڷڵػؾڹ۪ۅۘڷڵۺ۫ڔڮۑؘٷ۫ڹٵڔڿٙڡؾٚٙڡڂڸۮۑڹؘ</mark> فِيهَ أَوْلَيْكَ هُمُ شَرًّا لَهِ يَقِقِ إِنَّ الَّذِينَ عَمَنُوا وَعَلُوا الصَّلِحَتِ أَوْلَيْكَ هُمُ خَيْرُ

عَلِدِينَ فِيهَا أَبِدا رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبِّهُ، ۞

ٱلْبَرِيَّةِ ٧ جَزَاؤُهُمْ عِندرَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدُنِ جَبْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ



مِاللَّهِ الرَّحْنَ الرِّيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَالَهَا ۞ يَوْمَعِذِ تَحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَالَهَا ۞ يَوْمَعِذِ تَحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهُمْ ۞ فَمَن أَوْحَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَعِذِ يَصُدُرُ ٱلنَّاسُ أَشُتَاتًا لِيُرَوُ ٱلْعُمَلَهُمُ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ٥٠ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً قَسَرًا يَرَهُ ٥٠ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً قَسَرًا يَرَهُ ٥٠ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً قَسَرًا مَرُهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً قَسَرًا مَنْ عَلَى مِنْ عَلَى مَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِثْقَالَ ذَرَّةً قَالَ وَلَا قَالَ مَنْ عَلَى مِنْ عَلَا مِنْ عَمَلُ مِنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى مِنْ عَلَا عَلَى مَنْ عَلَى عَمْ لَهُ مِنْ عَلَا مِنْ عَلَا عَلَى مَنْ عَلَا عَلَيْ عَلَى مَا عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَنْ عَمْ لُو عَلَى عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَل

# ترتيها سُورة الْعَادِيَاتِ اللَّهَا

مِ اللهِ الرَّحْنِ الرِّحِيمِ

وَٱلْعَادِيَةِ ضَبُّماً ۞ فَالْمُورِيَةِ قَدْمًا ۞ فَالْمُغِيرَةِ صُبُّماً ۞ فَأَتُرُنَ بِهِ نَقُعًا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ فَأَتُرُنَ بِهِ نَقُعًا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ فَأَتُرُنَ بِهِ نَقُعًا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنْ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل





وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَالْعَصْرِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوُاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوُاْ بِٱلصَّبْرِ ۞

## رترتيها سُورَةُ ٱلْمُمَزَةِ الْمُمَزَةِ الْمُعَرَةِ

#### بِينُ مِ اللَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

وَيُلْ الْكُلِّهُ وَقِلْتُوَقِ اللَّذِي جَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ﴿ يَعُسَبُ أَنَّ مَالَهُ لَعُلَدَهُ، وَيُلْ الْكُلِّهُ وَقُلْلَهُ اللَّهُ الْعُلَمَةُ وَالْمُ اللَّهُ الْعُلَمَةُ وَالْمُتَالُّ الْعُلَمَةُ وَالْمُتَالُّ الْعُلَمَةُ وَالْمُتَالُّ الْعُلَمَةُ وَالْمُتَالُّ الْمُقَدَةُ وَ وَمَا أَدْرَنَكُ مَا اللَّهُ الْمُتَالُّ الْمُقَالِكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُتَالِقُومَ اللَّهُ عَلَى الْمُتَالِقُومَ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

## رتيباً سُورَةُ ٱلْفِيلِ الْمَا

مُ اللَّهُ الرَّالِيِّ الْحِيْدِ

أَلَمُ تَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكُ بِأَصْعَابِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرُمِيهِم بِعِجَارَةِ مِنْ سِجِّيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمُ كَعَصْفِ مَّأَكُولِمٍ ۞







### هٰذَا دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْآنِ الْعَظِيدُ

صَدَقَ اللّهُ الْعَظِيمُ ﴿ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ الْحَرِيمُ ﴿ وَمَدَّنُ عَلَىٰ مَاقَالَ رَبُّنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقْنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقْنَا هُوَ مَوْلاَنَا مِنَ الشّاهِدِينَ الشّاكِرِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿

ٱلْحَمْدُ يِ<u>نَّهِ رَبِّ</u> الْعَالَمِينَ ﴿ وَالْعَاقِيةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِنَا مُحَمِّدِ وَالْهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُمَّ رَبِّنَا يَارَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَ ثُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلاً نَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرِّحِيمُ ﴿ وَاهْدِنَا إِلَى الْكَتَّى وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقيمِ ﴿ وَاعْفُ عَنَّا يَا كَرِيمُ ١ وَاعْفُ عَنَّا يَا حَلِيهُ ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا يَارَحْنُ يَارَحِيهُ ۞ اللَّهُ مَّ رَبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا خَتْمَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُمَّ ارْفَعْنَا بِالْقُوْآنِ الْكَرِيمِ ﴿ وَبَارِكْ لَنَا بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اللَّهُ مَنَّا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرِّحِيمُ ﴿ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمِّدِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ وَالْبُرْهَانِ ١

اللَّهُ مَّ زَيِّناً بزِينَةِ الْقُوْآنِ ﴿ وَأَكْرِمْنَا بِكُرَامَةِ الْقُوْآنِ ﴿ وَ شَرَّفْنَا بِشَرَافَةِ الْقُرْآنِ ﴿ وَأَلْبِسْنَا بِخِلْعَةِ الْقُرْآنِ ﴿ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْقُوْآنِ ﴿ ٱللَّهُمَّ عَافِنَا مِنْ كُلَّ بِلَّاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ عِرْمَةِ الْقُرْآنِ ﴿ وَارْحَمْ جَمِيعَ أُمَّةِ مُحَمِّدِ بَحَقّ الْقُوْآنِ ﴿ ٱللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُوْآنَ الْعَظِيمَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِينًا ﴿ وَفِي الْقَبْرِ مُؤنِسًا ۞ وَفِي الْقِيَامَةِ شَفِيعًا ﴿ وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا ﴿ وَمِنَ النَّارِ سِتْراً وَحِاباً ٥ وَإِلَى الْجَنَّةِ رَفِيقاً ٥ وَإِلَى الْهَيْراتِ كُلُّهَا دَلِيلًا وَإِمَامًا ٥ بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَإِحْسَانِكَ وَرَحْيَكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ۞ اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِهِدَايَةِ الْقُرْآنِ ۞ وَعَافِنَا بعِنَايَةِ الْقُرْآنِ ﴿ وَنَجَّنَا مِنَ النِّيرَانِ بِكُرَامَةِ الْقُوْآنِ ﴿ وَأَدْخِلْنَا الْمِنَّةَ بِشَفَاعَةِ الْقُوْآنِ ﴿ وَارْفَعْ دَرَجَاتِنَا بِفَضِيلَة الْقُوْآنِ ﴿ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيَّئَاتِنَا بتِلا وَقِ الْقُوْآنِ ﴿ يَاذَاالْفَضْلِ وَالْجُودِ وَالْإِحْسَانِ ﴿

اللَّهُمَّ يَارَبِّنَا طَمَّرْ قُلُوبِنَا ﴿ وَاسْتُرْ عُيُوبِنَا ﴿ وَاشْفِ مَرْضَانًا ﴿ وَاقْضِ دُيُونَنَا ۞ وَبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَارْحَهُ آبَاءَنَا ﴿ وَأَجْدَادَنَا ﴿ وَاغْفِرْ لِأُمَّهَا يِّنَا وَأَصْلِحُ دِينَنَا وَدُنْيَانًا ﴿ وَشَيِّتُ شَهْلَ أَعْدَائِنَا وَادْفَظْ أَهْلَنَا وَأَمْوَالَنَا وَبِلَادَنَا مِنْ جَمِيعِ الْأَفَاتِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْبَلَايَا ﴿ وَتَبَّتْ أَقْدَامِنَا ﴿ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ يَحُرْمَةِ الْقُوْآنِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُمَّ بِلَّغْ ثَوَابِ مَا قَرَأْنَاهُ ﴿ وَنُورَ مَا تَكُوْنَاهُ هَدِيَّةً وَاصِلَةً إِلَّا رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥ وَإِلَّا أَرْوَاحِ جَمِيعٍ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْرُسَلِينَ الْمُ صَلَواتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ١ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ آلِهِ وَأَوْلَادِهِ ﴿ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ أَزْوَاجِهِ ﴿ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ أَصْهَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ ﴿ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ ذُرِّيَّاتِهِ ﴿ رِضْواَنُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَإِلَّا أَرْوَاحِ آبَائِنَا وَأُمَّهَا بِنَا وَإِنْوَانِنَا



(تعريف بهذا المعف الشريف) ومصطلحات رسمه وضبطه وعد آياته

كُتِبَ هَذَا الْمُعْهَ الْكَرِيمُ، وَضُبِطَ عَلَى مَا يُوا فِقُ رِوَايةً مَفْصِ بْنِ سُلَيْكَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الأَسَدِى الْحُوفِيِّ لِقَراءَةِ عَاصِم بن أَبِي النَّبِيُودِ الْحُوفِيِّ التَّابِعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَاصِم بن أَبِي النَّبِيُودِ الْحُوفِيِّ التَّابِعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَاصِم بن أَبِي النَّبِيُودِ الْحُوفِيِّ التَّابِعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن عَاصِم بن أَبِي النَّبِي السَّلَمِي عَنْ عُثْمَانَ بن عَقَان وَعلَى بن عَبْدِ اللَّه بن مَبيب السَّلَمِي عَنْ عُثْمَانَ بن عَقَان وَعلَى بن أَبِي طَالِبٍ وَزَيْد بن ثَابِت وَأُبَى بن حَعْب عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم.

وَأُخِذَ هِجَاؤُهُ مِمَّا رَوَاهُ عُلَماءُ الرَّسْمِ عَنِ الْمَصَاحِفِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ عُثْمَان بْنُ عَفّان رَضِي اللَّه عَنْهُ إِلَى مَصَّةً وَالْبَصْرَةِ وَالْصُوفَةِ وَالشَّامِ، وَالْمُصْحَفِ الَّذِي إِلَى مَصَّةً وَالْبَصْرَةِ وَالْصُوفَةِ وَالشَّامِ، وَالْمُصْحَفِ الَّذِي الْمُتَسَّ بِهِ نَفْسَهُ، وَعَنِ جَعَلَهُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَاللَّصْحَفِ الَّذِي اخْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ، وَعَنِ الْمَصَاحِفِ الْمُنْتَسَخَةِ مِنْهَا. وَقَدْ روعِي فِي ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ: أَبُو عَمْرو الدَّانِي وَأَبُو داودَ سُلَيْان بْنِ نَجَاح مَعَ الشَّافِي عِنْدَ الاخْتِلافِ.

تَرْجِعِ الثَّانِي عِنْدَ الاخْتِلافِ.

هَذَا، وَكُلُّ حَرْفٍ مِنْ حُروفِ هَذَا الْمُعْفِ مُوافِقٌ لِنظيرِهِ

في الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ السِّتَّةِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا.
وأُخِذَت طَرِيقَةُ ضَبْطِهِ مِمَّا قَرَّرَهُ عُلَمَاءُ الظَّبْطِ عَلَى
مَسِ مَا وَرَدَ فِي كِتَابِ "الطِّرَازِ عَلَى ضَبْطِ الْخَرَّازِ" لِلإِمَامِ التَّنَسِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُب، مَعَ الأَخْذِ بِعَلَامَاتِ الْخَليلِ بْنَ الْمَشَارِقَةِ، بَدلًا مِنْ عَلَامَاتِ الْأَنْدَلْسِيّينِ وَالْمَعَارِبَةَ.

وَاتَّبِعَتْ فِي عَدِّ آيَاتِهِ طَرِيقَةُ الْحُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ السِّلَمِيِّ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ السِّلَمِيِّ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ السِّلَمِيِّ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّه عَنْهُ وَعَدَدُ آي الْقُرْآنِ عَلَى طَرِيقَتِهِم ٢٣٣٦ آيَة. وَقَد اعْتُمِدَ فِي عَدِّ الآي مَا وَرَدَ فِي حِتَابِ "الْبَيَان" لِلإِمَامِ وَقَد اعْتُمِدَ فِي عَدِّ الآي مَا وَرَدَ فِي حِتَابِ "الْبَيَان" لِلإِمَامِ الشَّاطِيّ، وَقَد اعْتُمِد فِي عَدِّ النَّيْمَةُ الزُّهْرِ " لِلإِمَامِ الشَّاطِيّ، وَشَرْحَيْهَا لِلْعَلَّالَةِ وَالشَّيْخِ عَبْد وَشُوان الْمِخَلِّلاقِ وَالشَّيْخِ عَبْد الفَتَّاحِ الْقَاضِي وَ "غَوْقِيقُ الْبَيَانِ" لِلشَّيْخِ مُحَمَّد الْمُتَولِيِّ وَمَا الفَتَاحِ الْقَاضِي وَ "غَوْقِيقُ الْبَيَانِ" لِلشَّيْخِ مُحَمَّد الْمُتَولِيِّ وَمَا وَرَدَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُتْبِ الْمُدَوِّنَةِ فِي عِلْمِ الْفَواصِلِ. وَأَخْزَابِهِ السِّيِّينِ وَأَخْوابِهِ السِّيِّينِ وَأَخْطَافِهَا وَرُدَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُتْبِ الشَّلاثِينَ وَأَخْزَابِهِ السِّيِّينِ وَأَنْصَافِهَا وَرُدَ فِي غَيْرِهِا مِنَ الْحُتْبِ الْمُدَوِّنَةِ فِي عِلْمِ السِّيِّينِ وَأَنْصَافِهَا وَأَخْذَ بَيَانُ أَجْزَائِهِ الشَّلاثِينَ وَأَخْزَابِهِ السِّيِّينِ وَأَنْصَافِهَا وَلَيْكِينَ وَأَخْزَابِهِ السِّيْنِ وَأَنْصَافِهَا وَلَيْ وَمَا وَلَا لَيْتَيْنَ وَأَنْصَافِهَا

وَأُرْبَاعِها مِنْ كِتَابِ "غَيْثُ النَّفْعِ" لِلْعَلَّامَةِ السَّفَاقُسِيِّ

وَغَيْرِهِ مِنَ الْحُتْبِ.

وأُخِذَ بيانُ مصّيّهِ وَمَدَنيّهِ فِي الْجَدُولِ الْمُلْحَقِ بِآخِرِ الْمُلْحَقِ بِآخِرِ النَّفْسِيرِ وَالْقِرَاءَاتِ.

وأُخِذَ بَيَانُ وُقُوفِهِ وَعَلَاماً تُهَا مِمّا قَرَّرَتُهُ اللَّبْنَةُ الْمُشْرِفَةُ عَلَى مَسِ مَا اقْتَضَتْهُ الْمَعَانِي، عَلَى مُرَاجَعَةِ هَذَا الْمُعَفِ عَلَى مَسِ مَا اقْتَضَتْهُ الْمَعَانِي، مُسْتَرْشِدَةً فِي ذَلِكَ بِأَقُوالِ الأَئِمَّةِ الْمُفَسِّرِينَ وَعُلَماءِ مُسْتَرْشِدَةً فِي ذَلِكَ بِأَقُوالِ الأَئِمَّةِ الْمُفَسِّرِينَ وَعُلَماءِ الوَقْفِ وَالإبْتِداءِ كَالدَّانِي فِي كِتَابِهِ "الْمُكْتَفَى فِي الْوَقْفِ وَالإبْتِداء كَالدَّانِي فِي كِتَابِهِ "الْمُكْتَفَى فِي الْوَقْفِ وَالإبْتِدا " وَأَي جَعْفَر النِّيَّاسِ فِي كِتَابِهِ "الْقَطْعُ وَالإِنْتِنَافُ" وَمَا طُبِعَ مِنَ الْمَصَاحِفِ سَابِقًا.

وَأُخِذَ بَيَانُ السَّجَدَاتِ وَ مَواضِعِهَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَى خِلَافٍ فِي خَمْسٍ مِنْهَا بَيْنَ الأَيْمَةِ الأَرْبَعَةِ وَلَم وَالْفِقْهِ عَلَى خِلَافٍ فِي خَمْسٍ مِنْهَا بَيْنَ الأَيْمَةِ الأَرْبَعَةِ وَلَم تَتَعَرَّضِ اللَّبْنَةُ لِذِكْرِ غَيْرِهِمْ وِفَاقًا أَوْ خِلَافًا، وَهِيَ السَّجْدَةُ التَّانِيَةُ بِسُورَةِ الْجَّ ، وَالسَّجَدَاتُ الْوَارِدَةُ فِي السُّورِ الآتِيَةِ: التَّانِيَةُ بِسُورَةِ الْجَ ، وَالسَّجَدَاتُ الْوَارِدَةُ فِي السُّورِ الآتِيَةِ: صَ، والنِهُ، والانشقاق، والعلق.

وَأُخِذَ بِيانُ مَوَاضِعِ السَّكَتَاتِ عِنْدَ حَفْصٍ مِنَ "الشَّاطِبِيَّةِ" وَشُرَّاحِهَا وَتُعْرَفُ كَيْفِيَّتُهَا بِالتَّلَقِّي مِنْ أَفْواهِ الْمَشَاجِ.

#### (اصطلاعات الضبط)

وَضْعُ دَائِرَةٍ خَالِيَةِ الْوَسَطِ هَكَذَا (٥) فَوْقَ أَحَدِ أَحْرُ فِ العِلَّةِ الثَّلَاثَةِ الْمَزيدةِ رَسْمًا يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ ذَلِكَ الْمَرْفِ فَلاَّ يُنْطَقُ بِهِ فِي الوَصْلِ وَلا فِي الوَقْفِ، غَنُو (ءَامَنُواْ) (يَتُلُواْ صُحْفًا) (لَأَاذْبَكَنَّهُ بَ) (أُوْلَيْكَ) (مِن تَبَاعْ ٱلْمُرْسَلِينَ) (بَنْيَنَهَا بِأَيْدِ). وَوَضْعُ دَائِرَةٍ قَائِمَةِ مُسْتَطِيلَةِ خَالِيةِ الوَسَطِ هَكَذَا (٥) فَوْقَ أَلِفِ بَعْدَهَا مُتَحَرَّكٌ يَدُلُّ عَلَى زِيادَتِهَا وَصْلاً لاّ وَقْفا، غَوْ: (أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ) (لَّاكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّ) وَأَهْمَلَتِ الأَّلِفُ الَّتِي بَعْدَهَا سَاكِنَّ، نَعْو: (أَنَا ٱلنَّذِيرُ). مِنْ وَضْع العَلَامَةِ السَّابِقَةِ فَوْقَهَا وَإِنْ كَانَ مُكْمُهَا مِثْلَ الَّتِي بَعْدَهَا مُتَحَرِّكُ فِي أَنَّهَا تَسْقُطُ وَصْلاً وَتَثْبُتُ وَقُفًا لِعَدَم تَوَهُّم ثُبُوتِهَا وَصْلاً.

وَوَضْعُ رَأْسِ خَاءٍ صَغِيرَةٍ (بِدُونِ نُقُطَةٍ) هَكَذَا ( ء ) فَوْقَ أَيِّ مَوْفَعُ رَأْسِ خَاءٍ صَغِيرَةٍ (بِدُونِ نُقُطَةٍ) هَكَ أَنَّهُ مُظْهَرٌ أَيِّ مَرْفٍ يَدُلُّ عَلَى سُكُونِ ذَلِكَ الْحَرْفِ وَعَلَى أَنَّهُ مُظْهَرٌ بِعَيْثُ يَقْرَعُهُ اللِّسَانُ، غَوْ: (مِّنْ خَيْرٍ) (أَوَعَظُتَ) (قَدْسَمِعَ ) بَعَيْثُ يَقْرَعُهُ اللِّسَانُ، غَوْ: (مِّنْ خَيْرٍ) (أَوَعَظُتَ) (قَدْسَمِعَ ) (نَضِجَتُ جُلُودُهُم) (وَإِذْ صَرَفُنَا )

وَتَعْرِيَتُهُ مَعَ عَدَمِ تَشْدِيدِ التَّالِى تَدُلُّ عَلَى إِدْغَامِ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي إِدْغَامًا نَاقِصًا بِحَيْثُ يَذْهَبُ مَعَهُ ذَاتُ الْمُدْغَمِ مَعَ وَالتَّانِي إِدْغَامًا نَاقِصًا بِحَيْثُ يَذْهَبُ مَعَهُ ذَاتُ الْمُدْغَمِ مَعَ بَقَاءِ صِفَتِهِ خَوْ (مَن يَقُولُ) (مِن وَالِي) (فَرَّطْتُمُ) (بَسَطتَ) بَقَاءِ صِفَتِهِ خَوْ (مَن يَقُولُ) (مِن وَالِي) (فَرَّطْتُمُ ) (بَسَطتَ) (أَمْطَتُ) أَوْ تَدُلُّ عَلَى إِخْفَاءِ الأَوَّلِ عِنْدَ الثَّانِي؛ فَلاَ هُوَ مُظْمَرٌ حَتَّى يَقْرَعَهُ اللسَانُ وَلاَ هُوَ مُدْغَمٌ حَتَّى يُقْلَبَ مِنْ مُظْمَرٌ حَتَّى يَقْرَعَهُ اللسَانُ وَلاَ هُو مُدْغَمٌ حَتَّى يُقْلَبَ مِنْ عَلَيْهِ بِنُواءً أَكَانَ هَذَا الإِخْفَاءُ حَقِيقِيًّا غَوْ: (مِن عَلَيْهِ عَنْ الْإِنْفَاءُ حَقِيقِيًّا غَوْ: (مِن عَلَيْهِ عَنْ الْبَاءِ مِنْ إِخْفَاءِ الْمِيمِ عِنْدَ الْبَاءِ.

وَتَرْكِيبُ الْحَرَكَتَيْنِ: "حَرَكَةُ الْحَرْفِ وَالْحَرَكَةُ الدَّالَّةُ

وَتَتَابُعُهُمَا هَكَذَا " = مَعَ تَشْدِيدِ التَّالِي يَدُلُّ عَلَى الْإِدْعَامِ الْطَامِلِ نَحْو: (لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ) (مُبُصِرَةً لِّتَبُتَغُواْ) (يَوْمَئِذِ نَّاعِمَةٌ)

(يَوْمَئِذِ نَّاعِمَةٌ)

وَتَتَابُعُهُمَا مَعَ عَدَمِ تَشْدِيدِ التَّالِي يَدُلُّ عَلَى الإِدْغَامِ التَّاقِصِ
غَوْ: (رَحِيمٌ وَدُودٌ) (وَأَنْهَراً وَسُبُلاً) (في جَنَّتٍ وَعُيُونِ) أَوْ
عَلَى الإِخْفَاءِ غَوْ: (شِهَابٌ ثَاقِبٌ) (سِرَاعاً ذَالِكَ) (عَلَى حُلِّ
شَيْءِ قَدِيرٌ) فَتَرْكِيبُ الْحَرَكَتُيْنِ بِمَنْزِلِةِ وَضْعِ السُّكُونِ
عَلَى الْحَرْفِ، وَتَتَابُعُهُمَا بِمَنْزِلَةِ تَعْرِيتِهِ عَنْهُ.

وَوَضْعُ مِيمٍ صَغِيرَةٍ (م) بَدَلَ الْخَرَكَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمُنَوِّنِ أَوْ فَوْقَ النُّونِ السَّاكِنَةِ بَدَلَ السُّكُونِ مَعَ عَدَمِ تَشْدِيدِ أَوْ فَوْقَ النُّونِ السَّاكِنَةِ بَدَلَ السُّكُونِ مَعَ عَدَمِ تَشْدِيدِ الْبَاءِ التَّالِيَةِ يَدُلُّ عَلَى قَلْبِ التَّنُوينِ أَوِ النُّونِ مِياً، غَوْ: الْبَاءِ التَّالِيَةِ يَدُلُّ عَلَى قَلْبِ التَّنُوينِ أَوِ النُّونِ مِياً، غَوْ: (عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ) (جَزَاء بِمَا كَانُواْ) (كِرامِ بَرَرةِ) (عَلِيمُ بَرَرةِ) (غَلِيمُ بَرَدةِ) (فَمِنَ بَعْدِ).

وَالْمُرُوفُ الصَّغِيرَةُ تَدُلُّ عَلَى أَعْيَانِ الْمُرُوفِ الْمَتْروعَةِ فِي الْمَصَاحِفِ العُثْمَانِيَّةِ مَعَ وجُوبِ النُّطْقِ بِهَا، غَوْ: (ذَلِكَ الْمَصَاحِفِ العُثْمَانِيَّةِ مَعَ وجُوبِ النُّطْقِ بِهَا، غَوْ: (ذَلِكَ الْمَصَاحِفِ العُثْمَانِيَّةِ مَعَ وجُوبِ النُّطْقِ بِهَا، غَوْ: (ذَلِكَ الْصَّابُهِ الْمُوْرَةُ الْسَنَتَهُم ) (يُحْيِءِ وَيُمِيتُ) (إِنَّ وَلِيِّي اَللَّهُ ) (إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ ) (إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ ) (إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ ) (إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ الْمَطَابِعِ مُرُوفِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤُوفِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤْوِقِ الْمُؤُوفِ الْمُؤُوفِ الْمُؤُوفِ الْمُؤْوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوفِ الْمُؤْوقِ الْمُؤُوفِ الْمُؤْوقِ الْمُؤْوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤْوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤْقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤْقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤْقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤْقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤْقِ الْمُؤُوقِ الْمُؤْقِ الْمُؤْقِ الْمُؤْقِ الْمُؤْقِ الْمُؤْقِ الْمُؤْقِ الْمُؤْقِ الْمُؤْقِ الْمُؤْقِ وَالْمُؤُوفِ الْمُؤْقِ الْمُؤْ

وَالآنَ إِلْمَاقُ هَذِهِ الأَمْرُفِ بِالْمُمْرَةِ مُتَيسِّرٌ وَلَوْ صَبِطَتْ الْمَصَاحِفُ بِالْمُمْرَةِ وَالصَّفْرَةِ وَالْخَمْرَةِ وَقْقَ التَّفْصِيلِ الْمَصَاحِفُ بِالْمُمْرُةِ وَالصَّفْرَةِ وَالْخَمْرَةِ وَقْقَ التَّفْصِيلِ الْمَعْرُوفِ فِي عِلْمِ الضَّبْطِ لَكَانَ لِذَالِكَ سَلَفٌ صَحِيحٌ الْمَعْرُوفِ فِي عِلْمِ الضَّبْطِ لَكَانَ لِذَالِكَ سَلَفٌ صَحِيحٌ مَقْبُولٌ، قَيبْقَى الضَّبْطُ بِاللَّوْنِ الأَسْوَدِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْعَبُولُ عَلَيْهِ.

وَإِذَا كَانَ الْحَرْفُ الْمَتْرُوكُ لَهُ بَدَلٌ فِي الْكِتَابَةِ الأَصْلِيَّةِ عُونَ عُلَى الْبَدَلِ، غَوْن عُلَى الْبَدَلِ، غَوْن عُلَى الْبَدَلِ، غَوْن الْمُلْحَقِ لَا عَلَى الْبَدَلِ، غَوْن (السَّلَوْة) (كَمِشُكُوٰةِ) (الرِّبَوْأ) (وَإِذِ السَّتَسُقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ).

فَإِنْ وُضِعَت السِّينُ فَوْقَ الصَّادِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَٱللَّهُ عَلَى وَرَابِهُ عَلَى وَرَاءَتِهَا يَقُبِضُ وَيَبْصُلُ) (فِي ٱلْخَلُقِ بَصُطَةً) دَلَّ عَلَى قِرَاءَتِهَا يَقُبِضُ وَيَبْصُلُ) (فِي ٱلْخَلُقِ بَصُطَةً) دَلَّ عَلَى قِرَاءَتِها بِالسِّينِ لَا بِالصَّادِ لِحَفْسٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ.

فَإِنْ وُضِعَت السِّينُ تَعْتَ الصَّادِ دَلَّ عَلَى أَنَّ النُّطْقَ النَّطْقَ السَّادِ أَشْهَرُ، وَذَلِكَ فِي عَلِمَةِ (ٱلْمُصِيلُطِرُونَ) أَمَا عَلِمَةُ السَّادِ أَشْهَرُ، وَذَلِكَ فِي عَلِمَةِ (ٱلْمُصِيلُطِرُونَ) أَمَا عَلِمَةُ (المُصَيلُطِرُونَ) أَمَا عَلِمَةُ (المُصَيلُطِرُ وَنَ) أَمَا عَلِمَةُ (المُصَيلُطِرُ وَنَ الْمَاشِيةِ فَبِالصَّادِ فَقَطْ لِحَفْصٍ أَيْضًا (بِمُصَيطِرٍ) بِسُورَةِ الغَاشِيَةِ فَبِالصَّادِ فَقَطْ لِحَفْصٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ.

وَوَضْعُ هَذِهِ الْعَلَامَةُ (ب) فَوْقَ الْحَرْفِ يَدَلُّ عَلَى لُزُومِ مَدّهِ مَدّاً زَائِداً عَلَى الْمَدِّ الْأَصْلِيِّ الطَّبِيعِيِّ، غَوْ: (الْمَ) مَدًّا زَائِداً عَلَى الْمَدِّ الْأَصْلِيِّ الطَّبِيعِيِّ، غَوْ: (الْمَ) (الطَّالَةُ ) (قُرُوءِ) (سِيّءَبِهِمُ) (شُفَعَلُوْأً) (وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ, وَالطَّالَةُ ) (قُرُوءٍ) (سِيّءَبِهِمُ) (شُفَعَلُوْأً) (وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ, الطَّالَةُ ) (قِرُوءٍ) (سِيّءَبِهِمُ وَيُونِهُ مَثَلًامًا) (بِمَا أُنزِلَ) إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيدِ.

وَلاَ تُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الْعَلاَمَةُ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى أَلِفٍ مَعْذُونَةٍ بَعْدَ أَلِفٍ مَعْذُونَةٍ بَعْدَ أَلِفٍ مَعْذُونَةٍ بَعْدَ أَلِفٍ مَعْتُوبَةٍ مِثْل (أَمَنُواْ) كَمَا وُضِعَ غَلَطًا في بَعْضِ أَلِفٍ مَعْتُوبَةٍ مِثْل (أَمَنُواْ) بِهَمْزَةٍ وَأَلِفٍ بَعْدَها. الْمَصاحِفِ بَلْ تُحْتَبُ (ءَامَنُواْ) بِهَمْزَةٍ وَأَلِفٍ بَعْدَها.

وَوَضْعُ هَذِهِ الْعَلَامَةِ ( ٥ ) تَحْتَ الْحَرْفِ بَدَلًا مِنَ الْفَتْحَةِ يَدُلُّ

عَلَى الإِمَالَةِ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالإِمَالَةِ الْكُبْرَى، وَذَلِكَ فِي كَلْمَةِ (هَبُرِيْهَا) بِسُورَةِ هُود.

وَوَضْعُ النَّقْطَةِ الْمَذْكُورَةِ فَوْقَ آخِرِ الْمِيمِ قُبَيْلَ النُّونِ الْمُشَدِّدَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (مَالَكَ لاَ تَأْمَنَا) يَدُلُّ عَلَى الإِشْمَامِ وَهُوَ ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ حَمَنْ يُرِيدُ النَّطْقَ بِالضَّمَّةِ إِشَارَةً إِلَى وَهُوَ ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ حَمَنْ يُرِيدُ النَّطْقَ بِالضَّمَّةِ إِشَارَةً إِلَى وَهُوَ ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ حَمَنْ يُرِيدُ النَّطْقَ بِالضَّمَّةِ إِلَى اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللَّذِي الللللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللّهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْهُ الللّهُ الل

قَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مُكَوَّنَةٌ مِنْ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَرْفوعِ آخِرْهُ نُونٌ مَفْمُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُونٌ نُونٌ مَفْمُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُونٌ فَوْ مَفْمُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُونٌ فَأَمْلُهَا (تَأْمَنْنَا) بِنُونَيْن، وَقَدْ أَجْمَعَ كُتّابُ الْمَصَاحِفِ عَلَى رَسْمِهَا بِنُونٍ وَاحِدَةٍ، وَفِيهَا لِللّهُ رَّاءِ الْعَشْرَةِ مَا عَدَا أَبَا جَعْفَر وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: الإِشْمَامُ - وَقَدْ تَقَدَّمَ - وَالإِشْمَام هُنَا مُقَارِنٌ لِيُسْمَام هُنَا مُقَارِنٌ لِيُسْمُونِ الْحَرْفِ الْمُدْغَمِ.

وَثَانِيهِماً: الإِخْفَاءُ، وَالْمُرَادُ بِهِ النَّطْقُ بِثُلْثَى الْحَرَكَةِ الْمُضْمُومَةِ، وَعَلَى هَذَا يَذْهَبُ مِنَ النُّونِ الأُولَى عِنْدَ

النُّطْقِ بِهَا ثُلْثُ حَرَكَتِهَا، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالتَّلَقِّ، وَالْخُفَاءُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ.

وَقَدْ ضُبِطَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ ضَبْطًا صَالِحًا لِكُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ.

وَوَضْعُ النَّقْطَةِ بِدُونِ الْحَرَكَةِ مَكَانَ الْهَمْزَةِ يَدُلَّ عَلَى تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ بَيْنَ بَيْن، وَهُوَ هُنَا النَّطْقُ بِالْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّطْقُ بِالْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَلِفِ. وَذَلِكَ فِي كَلِمَةِ (ءَ أُعُجَمِيٌّ) فِي سُورَةِ فُصِّلَت.

وَتَدُلُّ هَذِهِ الْعَلَامَةُ ( ) عَلَى بِدَايَةِ الأَجْزَاءِ وَالأَحْزَابِ وَالْحُزَابِ وَالْحُزَابِ وَأَنْصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا.

وَوَضْعُ خَطِّ أُفُقِی قَوْقَ كَلِمَةِ يَدُلُّ عَلَى مُوجِبِ السَّجْدَةِ.
وَوَضْعُ هَذِهِ الْعَلَامَةِ ١ بعْدَ كَلِمَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَوْضِعِ
وَوَضْعُ هَذِهِ الْعَلَامَةِ ١ بعْدَ كَلِمَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَوْضِعِ
السَّجْدَةِ غَوْ: (وَبِلَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ
مِن دَابَةٍ وَٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١ عَافُونَ رَبَّهُم
مِن دَابَةٍ وَٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ اللَّهُ عَافُونَ رَبَّهُم

وَوَضْغُ حَرْفِ السِّينِ فَوْقَ الْحَرْفِ الأَّخِيرِ فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ يَدُلُّ عَلَى السَّحْتِ عَلَى ذَلِكَ الْحَرْفِ فِي حَالِ الْكَلِمَاتِ يَدُلُّ عَلَى السَّحْتِ عَلَى ذَلِكَ الْحَرْفِ فِي حَالِ وَصْلِهِ بِمَا بَعْدَهُ سَحْتَةً يَسِيرَةً مِنْ غَيْرِ تَنَفِّسِ.

وَوَرَدَ عَنْ حَفْسٍ عَنْ عَاصِمِ السَّحْتُ بِلَا خِلَافٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِيةِ عَلَى أَلِفِ (عِوَجَا) بِسُورَةِ الْحَهْفِ، وَأَلِفِ (مِّرَةِ الشَّاطِيةِ عَلَى أَلِفِ (عِوَجَا) بِسُورَةِ الْحَهْفِ، وَأَلِفِ (مِّرَ قَدِنا) بِسُورَةِ يَسْ وَنُونِ (مَنُ رَاقِ) بِسُورَةِ الْقَيَامَةِ، وَلاَمِ (بَلُّ رَانَ) بِسُورَةِ الْمُطَقِّفِينَ.

وَ يَجُوزُ فِي هَاءِ (مَالِيَهُ) بِسُورَةِ الْحَاقَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُما: إِظْهَارُهَا مَعَ السَّحْتِ.

وَثَانِيهِمَا: إِدْغَامُهَا فِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا فِي لَفْظِ (هَلَكَ) إِدْغَامًا كَامِلًا، وَذَلِكَ بِتَجْرِيدِ الْهَاءِ الْأُولَى مِن السُّكُونِ مَعَ

وَضْعِ عَلَامَةِ التَّشْدِيدِ عَلَى الْهَاءِ التَّانِيَّةِ.

وَقَدْ ضُبِطَ هَذَا الْمَوْضِعُ عَلَى وَجْهِ الإِظْهَارِ مَعَ السَّعْتِ؛ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِى عَلَيْهِ أَعْثَرُ أَهْلِ الأَدَاءِ، وَذَلِكَ السَّعْتِ؛ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِى عَلَيْهِ أَعْثَرُ أَهْلِ الأَدَاءِ، وَذَلِكَ بِوَضْعِ عَلَامَةِ السُّعُونِ عَلَى الْهَاءِ الأُولَى مَعَ تَجْرِيدِ الْهَاءِ الثَّانِيَةِ مِنْ عَلَامَةِ السَّعْدِيدِ لِلدِّلاَلةِ عَلَى الإظْهَارِ.

وَوَضْعُ حَرْفِ السِّينِ عَلَى هَاءِ (مَالِيَهُ) لِلدِّلَالَةِ عَلَى السَّعْتِ عَلَى هَاءِ (مَالِيَهُ) لِلدِّلَالَةِ عَلَى السَّعْتِ عَلَيْهَا سَعْتَةً يَسِيرةً بِدُونِ تَنَفْسٍ، لأَنَّ الإِظْهَارَ لاَ يَتَحَقَّقُ وَصْلاً إِلاَّ بِالسَّعْتِ.

وَإِلْحَاقُ وَاوِ صَغِيرَةٍ بَعْدَ هَاءِ ضَمِيرِ الْمُفْرَدِ الْعَائِبِ إِذَا كَانَتْ مَضْمُومَةً يَدُلُّ عَلَى صِلَةِ هَذِهِ الْهَاءِ بِوَاوِ لَفْظِيَّةٍ فِي كَانَتْ مَضْمُومَةً يَدُلُّ عَلَى صِلَةِ هَذِهِ الْهَاءِ بِوَاوِ لَفْظِيَّةٍ فِي حَالِ الوَصْلِ. وَإِلْحَاقُ يَاءٍ صَغِيرَةٍ مَرْدُودَةٍ إِلَى خَلْفٍ بَعْدَ هَاءِ الضِّمِيرِ الْمَذْكُورِ إِذَا كَانَتْ مَصْمُورَةً يَدُلُّ عَلَى صِلَتِهَا الضِّمِيرِ الْمَذْكُورِ إِذَا كَانَتْ مَصْمُورَةً يَدُلُّ عَلَى صِلَتِها بِيَاءٍ لَفْظِيَّةٍ فِي حَالِ الوَصْلِ أَيْضًا.

وَتَكُونُ هَذِهِ الصِّلَةُ بِنَوْعَيْهَا مِنْ قَبيلِ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ الطَّبِيعِيِّ الطَّبِيعِيِّ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ الْمَدْ يَكُنْ بَعْدَهَا هَمْزُ ، فَتُمَدُّ بِمِقْدَارِ حَرَكَتَيْنِ: غَوْ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ اللَّهُ الْمُدَّالِ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ اللَّهِ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ اللَّهُ اللَّهِ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

وَتَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ إِذَا كَانَ بَعْدَهَا هَمْزٌ، فَتُوضَعُ عَلَيْهَا عَلَامَةُ الْمَدِّ، وَتُمَدُّ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِ حَرَكَاتٍ فَتُوضَعُ عَلَيْهَا عَلَامَةُ الْمَدِّ، وَتُمَدُّ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِ حَرَكَاتٍ أَوْ خَسٍ غَوْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَمُرُهُ وَ إِلَى اللّهِ) وقوله جَلَّ وَعَلا: (وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللّهِ) وقوله جَلَّ وَعَلا: (وَأَلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ عَأْنَ يُوصَلَ)

# وَالْقَاعِدَةُ:

أَنَّ مَفْصاً عَنْ عَاصِمِ يَصِلُ كُلَّ هَاءِ ضَمِيرٍ لِلْمُفْرَدِ الْمُفْرَدِ الْمُفْرَدِ الْمُفْرَدِ الْمُفْرَدِ الْعَاتِّ بِوَاوِ لَفْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمومَةً، وَيَاءٍ لَفْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمومَةً، وَيَاءٍ لَفْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمومَةً، وَيَاءٍ لَفْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمورَةً بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَرَّكَ مَا قَبْلَ هَذِهِ الْهَاءِ وَمَا بَعْدَهَا، وَقَدِ اسْتُثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَأْتِي:

- (۱)- الْهَاءُ مِنْ لَفْظِ (يَرْضَهُ) في سورَةِ الزِّمر؛ فَإِنَّ حَفْصًا ضَمَّهَا بِدُونِ صِلَةٍ.
- (٢)-الْهَاءُ مِنْ لَفْظِ (أَرْجِهُ) فِي سورَقَى الْأَعْرَافِ وَالشُّعَرَاءِ فَإِنَّهُ سَكَّنَهَا.
- (٣)- الْهَاءُ مِنْ لَفْظِ (فَأَلْقِهُ) فِي سورةِ النَّمْلِ، فَإِنَّهُ سَحَّنَهَا أَيْضًا.

وَإِذَا سَكِنَ مَا قَبْلَ هَاءِ الضَّمِيرِ الْمَذْكُورَةِ، وَتَحَرَّكُ مَا بَعْدَهَا؛ فَإِنَّهُ لاَ يَصِلُهَا إِلَّا فِي لَفْظِ (فِيهِ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَ يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا) فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ.

أَمَّا إِذَا سَحْنَ مَا بَعْدَ هَذِهِ الْهَاءِ سَوَاءً أَحَانَ مَا قَبْلَهَا مُتَحَرِّحًا أَمْ سَاحِنًا فَإِنَّ الْهَاءَ لَا تُوصَلُ مطلقًا، لِتَلَّا مُتَحَرِّحًا أَمْ سَاحِنًا فَإِنَّ الْهَاءَ لَا تُوصَلُ مطلقًا، لِتَلَّا مُتَحَرِّحًا أَمْ سَاحِنَانِ. نَعْو قَوْلِهِ تَعَالَى: (لَهُ ٱلْمُلُكُ) (وَءَاتَيْنَهُ يَجْتَمِعَ سَاحِنَانِ. نَعْو قَوْلِهِ تَعَالَى: (لَهُ ٱلْمُلُكُ) (وَءَاتَيْنَهُ ٱلْمُلِكُ) (فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ) (إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ).

تَنْبِيهَاتٌ:

(أ) إِذَا دَخَلَتْ هَمْزَةُ الاِسْتِفْهَامِ عَلَى هَمْزَةِ الْوَصْلِ الدَّاخِلَةِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ جَازَ لِحَفْسٍ فِي هَمْزَةِ الْوَصْلِ التَّعْرِيفِ جَازَ لِحَفْسٍ فِي هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِبْدَا لُهُمَا أَلِفًا مَعَ الْمَدِّ الْمُشْبَعِ "أَى بِمِقْدَارِ سِتِّ حَرَكَاتٍ".

وَثَانِيهِمَا: تَسْهِيلُهَا بَيْنَ بَيْنَ "أَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآلِفِ" مَعَ الْقَصْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْمَدِّ أَصْلاً

وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ مُقَدَّمٌ فِي الْآدَاءِ، وَجَرَى عَلَيْهِ الضَّبْطُ.

وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَريمِ:

- (١) -( الذَّكَّرينِ) في مَوْضِعَيْهِ بِسورَةِ الأَنْعَامِ.
  - (٢) ( اَلْكَانَ) فِي مَوْضِعَيْهِ بِسُورَةِ يُونُس.
- (٣)-(ءَ اللَّهُ) في قوله تعالى: (قُلُ ءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمُ) بسورَةِ يُونُس.

وَفِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلاَ: (ءَآنلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشُرِكُونَ) بِسورَةِ النَّمْل.

حَمَا يَجُوزُ الإِبْدَالُ وَالتَّسْهِيلُ لِبَقِيَّةِ الْقُرَّاءِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِع، وَقَدِ الْمُتُصَّ أَبُو عَمْرو وَأَبُو جَعْفَر بِهَذَيْنِ الْمَوَاضِع، وَقَدِ الْمُتُصَ أَبُو عَمْرو وَأَبُو جَعْفَر بِهَذَيْنِ الْوَجْهَينِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا جِئْتُه بِهِ ٱلسِّعُرُ) بِسُورَة يُونُس، عَلَى تَفْصِيلِ فِي كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ.

(ب)- في سُورَةِ الرُّومِ وَرَدَت كَلِمَةُ (ضَعُفِ) مَجْرُورَةً في مَوْضِعَيْنِ وَمَنْصُوبَةً في مَوْضِعِ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: (اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً شَمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةً ضَعْفًا وَشَيْبَةً).

وَ يَجُوزُ لِحَفْصٍ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: فَحُ الضَّادِ. وَثَانِيهِمَا: ضَمُّهَا.

وَالْوَجْهَانِ مَقْرُوءٌ بِهِمَا، وَالْفَحْ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ.

(ج)-في كَلِمَةِ (ءَاتَانِءَ) في سُورَةِ النَّمْلِ وَجْهَانِ لِحَفْسٍ وَقْفًا:

أَحَدُهُما: إِثْبَاتُ الياءِ سَاكِنَةً. وَثَانِيهِما: حَذْفُهَا مَعَ الوَّقْفِ عَلَى النُّونِ سَاكِنَةً.

أَمَّا فِي كَالِ الوَصْلِ فَتَثْبُتُ الياءُ مَفْتُوحَةً.

(د)-وَفِي كَلِمَةِ (سَلَسِلا) فِي سُورَةِ الإِنْسَانِ وَجْهَانِ أَيْضًا وَقُفَا:

أَحَدُهُما: إِثْبَاتُ الأَلِفِ الأَخِيرَةِ. وَتَانِيهِما: حَذْفُها مَعَ الوَقْفِ عَلَى اللَّهِ سَاكِنَةً.

أُمًّا فِي مَالِ الوَصْلِ فَغُنْذَفُ الأَلِفُ.

وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ لِحَفْسٍ، عَنْ عَاصِم ذَكَرَهَا الْإِمَامُ الشَّاطِئِ فِي نَظْمِهِ الْمُسَمَّى "حِرْزُ الْأَمَانِي وَوَجْهُ التَّهَانِي" الشَّاطِئِيَّ فِي نَظْمِهِ الْمُسَمَّى "حِرْزُ الْأَمَانِي وَوَجْهُ التَّهَانِي" الشَّاطِئِيَّةُ.

# هَذَا، وَالْمَوَاضِعُ الَّتِي تَعْتَلِفُ فِيهَا الطُّرُقُ ضُبِطَتْ لِحَفْسٍ بِمَا يُوَافِقُ طَرِيقَ الشَّاطِبِيَّةِ.

#### (علامات الوقف)

| عَلَامَةُ الْوَقْفِ اللَّازِمِ، غَوْ:                               | م   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ( عِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ          |     |
| يبعثهم آلله)                                                        |     |
| عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْمَمْنُوعِ، غَوْ:                             | У   |
| (ٱلَّذِينَ تَتُوفَّاهُمُ ٱلْلَيْكَةُ طَيِّينٌ يَقُولُونَ            |     |
| سَلَةٌ عَلَيْكُمْ أَدْنُلُواْ ٱلْجَنَّةَ).                          |     |
| عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْجَائِزِ جَوَازًا مُسْتَوِى الطَّرَفَيْنِ،    | 5   |
| تَحُو:                                                              |     |
| (خَّنُ نَقْتُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ عِنَّهُمْ فِتَيَةً      |     |
| ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمُ).                                            |     |
| عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْجَائِزِ مَعَ كَوْنِ الْوَصْلِ أَوْلَى، غَوْ: | صلے |
| (وَإِن يَمْسَمُكُ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا       |     |
| هُو وَإِن يَمْسَمُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ             |     |
| قَدِيرٌ).                                                           |     |

| عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْجَائِزِ مَعَ كَوْنِ الْوَقْفِ أَوْلَى،   خُو:  (قُل رَّبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ  فَلَا تُمَارِ فِيهِمٌ)                      | قا  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عَلَامَةُ تَعَانُقِ الْوَقْفِ عِكَيْثُ إِذَا وُقِفَ عَلَى أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ لَا يَصِحُ الْوَقْفُ عَلَى الآخَرِ، خَوْ: (ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيُبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ) | å å |

هذا وَقَدْ نَالَ شَرَفَ طِبَاعَةِ هَذَا الْمُعْفِ الشَّرِيفِ وَنَسْخِهِ الأُسْتَاذ أَحْمَد خُسْرَو (١٨٩٩-١٨٩٩م) الَّذِى أَوْقَفَ مَيَاتَهُ لِخِدْمَةِ كِتَابَةِ وَنَسْخِ وَ نَشْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَقَدْ خَطَّ بِقَلْمِهِ الشَّرِيفِ هَذَا الْمُعَف بِتَوْجِيهٍ مِنَ الأُسْتَاذ فَقَدْ خَطَّ بِقَلْمِهِ الشَّرِيفِ هَذَا الْمُعَف بِتَوْجِيهٍ مِنَ الأُسْتَاذ بَدِيعِ الزَّمَان سَعِيد النُّورْسِي (١٨٧٦-١٩٦٩م) وَقَدْ تَبَوَّءَ هَذَا الْمُعْمَفُ مَنْزِلَةً عَالِيَةً فِي تَارِيخِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَنَسْخِهِ بِمَا مَقَقَهُ مِنْ أَنَّهُ أَوَّلُ مُصْعَفِ يَظْهَرُ فِيهِ إِعْجَازُ وَنَسْخِهِ بِمَا مَقَقَهُ مِنْ أَنَّهُ أَوَّلُ مُصْعَفِ يَظْهَرُ فِيهِ إِعْجَازُ وَنُونُونَ الْكَرِيمِ التَّوَافَقَاتِ رَائِعَةِ بَيْنَ أَلْفَاظِهِ مِنْ نَاحِيةِ الرَّسْمِ. التَّوَافَقَاتِ رَائِعَةِ بَيْنَ أَلْفَاظِهِ مِنْ نَاحِيةِ الرَّسْمِ.

فَمَثَلاً: لاَ يَعْلُو لَفْظٌ مِنْ أَلْفَاظِ الْجِلَالَةِ (اللّه) الْبَالِغِ عَدَدُهَا (٢٨٠٦) الوَارِدَةِ فِي الْمُعَفِ كَامِلاً مِنْ ذَلِكَ التَّنَاسُبِ مَوَاءً كَانَ تَنَاسُباً ظَاهِراً فِي صَفْحَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بَيْنَ صَفْحَةٍ وَصَفَحَاتٍ أَوْ بَيْنَ صَفْحَةٍ وَصَفَحَاتٍ أَوْ بَيْنَ عَلْهَرُ وَصَفَحَاتٍ أَوْرَى وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْكِلِمَاتِ الّتِي يَظْهَرُ فِي صَفْحَةٍ مَنَ الْكَلِمَاتِ الّتِي يَظْهَرُ وَصَفَحَاتٍ أَوْرَى وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْكَلِمَاتِ الّتِي يَظْهَرُ فِي فَي التَّنَاسُ لِمُوافَقَةٍ خَطِيّةٍ أَوْ مَعْنَوِيّةٍ فِيها ذَلِكَ النّوْعُ مِنَ التَّنَاسُ لِمُوافَقَةٍ خَطِيّةٍ أَوْ مَعْنَوِيّةٍ مِنْ التَّنَاسُ لِمُوافَقَةٍ خَطِيّةٍ أَوْ مَعْنَوِيّةٍ مِنْ التَّنَاسُ لِمُوافَقَةٍ خَطِيّةٍ أَوْ مَعْنَويّةٍ مِنْ التَّنَاسُ لِمُوافَقَةٍ خَطِيّةٍ أَوْ مَعْنَويّةٍ مَنْ التَّنَاسُ لِمُوافَقَةٍ خَطِيّةٍ أَوْ مَعْنَويّةٍ مِنْ التَّنَاسُ لِمُوافَقَةٍ خَطِيّةٍ أَوْ مَعْنَويّةٍ مَنْ التَّنَاسُ لِمُوافَقَةٍ خَطِيّةٍ أَوْ مَعْنَويّةٍ مَنْ التَّنَاسُ لِمُوافَقَةٍ خَطِيّةً إِلَى الْمُوعَقِ إِلَى الْمُوعِقِ إِلَى السَّهِ لِلْ اللْمُعْفِى إِلَى الْمُوعِقِ إِلَى الْمُعْفِى إِلَى الْمُوعِقِ إِلَى الْمُوعِقِ إِلَى الْمُوعِقِ إِلَى الْمُوعِقِ إِلَى الْمُوعِقِ إِلَى الْمُعْمِقِ إِلَى الْمُعْمِقِ إِلَى الْمُوعِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الللّهُ اللّهُ عُلِي الللّهُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

وَلِإِظْهَارِ تِلْكَ التَّنَاسُبَاتِ وَالتَّوَافُقَاتِ عُمِدَ إِلَى اسْتِغْدَامِ الْمِدَادِ الْأَمْمَرِ بِدَرَجَاتِهِ الْمُغْتَلِفَة فِي طِبَاعَة هَذَا الْمُحْفِ الشَّرِيفِ. وقدْ نَالَ شَرَفَ طِبَاعَة هَذَا الْمُحْفِ الشَّرِيفِ مَطْبَعَةُ الْنَحْرَاتِ اللَّسْرِيفِ مَطْبَعَةُ الْنَحْرَاتِ اللَّسْرِيفِ مَطْبَعَةُ الْنَحْرَاتِ اللَّسْرِيفِ مَطْبَعَةُ النَّرِيفِ مَطْبَعَةُ الْنَحْرَاتِ اللَّسْرِيفِ مَطْبَعَةُ الْنَحْرَاتِ اللَّسْرِيفِ مَطْبَعَة وَعِرْضِهَا فِي تَجُويدِ طِبَاعَتِهِ وَإِخْرَاجِهِ عَلَى أَحْسَنِ مَا وَحِرْضِهَا فِي تَجُويدِ طِبَاعَتِهِ وَإِخْرَاجِهِ عَلَى أَحْسَنِ مَا وَحِرْضِهَا فِي تَجُويدِ طِبَاعَتِهِ وَإِخْرَاجِهِ عَلَى أَحْسَنِ مَا يَتُونُهُ مُتَعَبِّدَةً بِذَلِكَ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.

# فِهْرِسْ هٰذَا لْلْصَيْفِ الشَّرِيفِ

|         |                | الآية | الجزء | و المحال | السورة                       | رقمالسورة |                      | الآية | الجزء | المحالة المحال | السورة     | رقمالسورة |
|---------|----------------|-------|-------|----------|------------------------------|-----------|----------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ية      | مک             | 79    | ۲.    | 497      | العَنكبوت                    | 79        | مكية                 | ٧     | 1     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الفَاتِحَة | 1         |
| کیتة    |                | 7.    | 71    | ٤.٤      | السُّوم                      | ٣.        | مدنية                | 7.7.7 | 1     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | البَقَرَة  | ۲         |
| کیتة    |                | 48    | 71    | 113      | لقمان                        | ۲۱        | مَدَنية              | ۲     | ٣     | ٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العران     | ٣         |
| ية ا    | مک             | 4.    | 71    | 810      | السَّجِدَة                   | 44        | مدنية                | 177   | 5     | YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النِّساء   | ٤         |
| نية     | مد             | ٧٣    | 71    | A13      | الأعزاب                      | ٣٣        | مدنية                | 17.   | 7     | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المائدة    | ٥         |
| کیة     | مک             | ٥٤    | 77    | 173      | سَبَاء                       | 48        | مكية                 | 170   | ٧     | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأنعام    | 7         |
| ية ا    | مک             | 80    | 77    | 343      | قاطر                         | 70        | مكية                 | 7.7   | ٨     | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأعراف    | ٧         |
| ية      | مک             | ٨٣    | 77    | ٤٤.      | <i>ب</i><br>يس               | ٣٦        | مدنية                | ۷۵    | 9     | IVV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأنفَال   | ٨         |
| يية     | مک             | 144   | 74    | 887      | الصّافات                     | ٣٧        | مَدَنية              | 179   | 1.    | IAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التوبة     | 9         |
| يسة ا   | مک             | ٨٨    | ۲۳    | 804      | <i>ب</i><br>ص                | ۳۸        | مكية                 | 1.9   | 11    | ۲.۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يُونس      | 1.        |
| يية     | مک             | ٧٥    | 77    | 801      | الزُّمَر                     | 49        | مكيتة                | 144   | 11    | 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هود        | 11        |
| يَّة    | مک             | ۸٥    | 3.4   | 877      | غافر                         | ٤.        | مكية                 | 111   | 17    | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يوسف       | 17        |
| يَّةٍ ا | مک             | ٥٤    | 78    | 841      | فُصّلت                       | 13        | مدنية                | 84    | 18    | 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرّعد     | ۱۳        |
| يَّة    | مک             | ٥٣    | 40    | 443      | الشوري                       | 13        | مكيتة                | 04    | 17    | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابرهيم     | 18        |
| يَّة    | مک             | 19    | 70    | 113      | الرِّخْرُف                   | 27        | مكية                 | 99    | 18    | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجحو      | 10        |
| ية ا    | مک             | 09    | 40    | 897      | التخان                       | 55        | مكيتة                | 147   | 18    | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النّحل     | 17        |
| ية ا    | مک             | ٣٧    | 10    | 899      | الجاثية                      | 80        | مكية                 | 111   | 10    | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الإسراء    | 17        |
| ية ا    | مک             | 40    | 77    | 0.4      | الأعقاف                      | ٤٦        | مكية                 | 11.   | 10    | 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الكهف      | 11        |
| ئية     | مدن            | ٣٨    | 77    | 0.7      | عمّد                         | ٤٧        | مكية                 | 91    | 17    | ۳.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مَريَم     | 19        |
| ئية     | مدن            | 49    | 77    | oll      | الفَتْح                      | 13        | مكيتة                | 170   | 17    | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طئه        | ۲.        |
| ية      | <i></i><br>مدن | 1.4   | 77    | 010      | الْدُرَات<br>الْمُجرَات<br>ق | 19        | مكية                 | 117   | 17    | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأنبياء   | 71        |
| و ا     | مک             | 80    | 77    | ۸۱۵      | ق                            | ٥٠        | مدنية                | ٧٨    | 17    | ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e          | 77        |
| ية .    | مک             | 7.    | 77    | 04.      | الذّارياتُ                   | 01        | مكيتة                | 111   | 11    | 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المؤمنون   | 78        |
| ية ا    | مک             | ٤٩    | 77    | 044      | الطُّور                      | ٥٢        | مَدَنية              | 78    | 11    | 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النُّور    | 37        |
| ية ا    | مكي            | 74    | 77    | 577      | التجيم                       | ٥٣        | مكية<br>مكية<br>مكية | ٧٧    | 1.4   | 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,          | 70        |
| ية      | مك             | 00    | 77    | 710      | القَمَر                      | ٥٤        | مكيتة                | 777   | 19    | ۳٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الشُّعراء  | 77        |
|         | مدن            | ٧٨    | 77    | ١٣٥      | الرَّحاٰن                    | ٥٥        | مكية                 | 94    | 19    | ۳۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.         | 77        |
| ق.      | مكيّ           | 97    | 77    | 370      | الواقِعَة                    | 07        | مكية                 | ٨٨    | ۲.    | ۳۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القَصَص    | ۲۸        |

# فِهْرِسْ هٰذَا للْمُعْكِفِ الشَّرِيفِ

|                                                              | الآية | الجزء | المراجة المراجة | السورة     | رقمالسورة |                                                      | وَي        | الجزء |     | السورة      | رقمالسورة |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|-------|-----|-------------|-----------|
| مكية                                                         | 17    | ٣.    | 091             | الطارق     | ٨٦        | مدنية                                                | 79         | 44    | ٥٣٧ | الحديد      | ٥٧        |
| مكية                                                         | 19    | ٣.    | 097             | الأعلى     | ۸٧        | مدنية                                                | 44         | ٨٢    | 730 | الجادلة     | ٥٨        |
| مكية                                                         | 77    | ٣.    | 097             | الغَاشِيَة | ٨٨        | مَدَنية                                              | 78         | 4.4   | ٥٤٥ | الحشر       | ٥٩        |
| مكية                                                         | ۳.    | ٣.    | 098             | الفَجر     | ۸٩        | مدنية                                                | 17         | 7.1   | 089 | المُمَّيَّة | 7.        |
| مكتة                                                         | ۲.    | ۳.    | 390             | البَلَد    | 9.        | مدنية                                                | 18         | 11    | 001 | الصّف       | 71        |
| مكتة                                                         | 10    | ٣.    | 090             | الشهس      | 91        | مدنية                                                | 11         | 7.7   | 004 | الْدُرْعَة  | 75        |
| مكتة                                                         | 71    | ٣.    | 097             | اللَّيْل   | 98        | مدنية                                                | 11         | 4.4   | 300 | المنافقون   | ٦٣        |
| مكية                                                         | 11    | ٣.    | 097             | الضّمي     | 98        | مدنية                                                | 14         | 4.4   | 007 | التَّغَابُن | 78        |
| مكتة                                                         | ٨     | ٣.    | 097             | الشرح      | 98        | مدنية                                                | 17         | 41    | ۸٥٥ | الطلاق      | 70        |
| مكية                                                         | ٨     | ٣.    | 097             | الِتِّين   | 90        | مدنية                                                | 17         | ۲۸    | ٥٦. | المِّحْرُيم | 11        |
| مكية<br>مكية<br>مدنية                                        | 19    | ٣.    | 091             | العَلق     | 97        | مكية                                                 | ٣.         | 79    | 071 | नाग         | ٦٧        |
| مكيّة                                                        | 0     | ۳.    | 099             | القدر      | 97        | مكية                                                 | 07         | 49    | 678 | القَلَم     | ٦٨        |
| مدنية                                                        | ٨     | ٣.    | 099             | البيّنة    | 4.8       | مكية<br>مكية                                         | ٥٧         | 49    | ٥٦٦ | الحاقة      | 79        |
| مدنية                                                        | ٨     | ٣.    | 7               | الزّلزَلة  | 99        | مكية                                                 | <b>{</b> { | 49    | ASO | المعارج     | ٧.        |
| مكيّة                                                        | 11    | ٣.    | 7               | العَاديَات | 1         | مكية                                                 | ٨٢         | 49    | ٥٧٠ | نُوح        | ٧١        |
| مكيّة                                                        | 11    | ٣.    | 7.1             | القارعة    | 1.1       | مكية                                                 | 7.7        | 79    | ٥٧٢ | الجنّ       | ٧٢        |
| مكيّة                                                        | ٨     | ٣.    | 7.1             | التَّكاثُر | 1.7       | مكية<br>مكية                                         | ۲.         | 49    | 340 | المُرِّمل   | ٧٣        |
| مكيّة                                                        | m     | ٣.    | 7.7             | العَصر     | 1.4       | مكية                                                 | 07         | 79    | ٥٧٥ | المَّتِّر   | ٧٤        |
| مكيّة                                                        | 9     | ٣.    | 7.7             | الهُمَزة   | 1.8       | مكية                                                 | ٤.         | 49    | ٥٧٧ | القيامة     | ۷٥        |
| مكيّة                                                        | ٥     | ۳.    | 7.7             | الفِيل     | 1.0       | مدنية                                                | ٣١         | 79    | ۸۷۵ | الإنسان     | ٧٦        |
| مكيّة                                                        | ٤     | ٣.    | 7.8             | یر<br>قریش | 1.7       | مكية                                                 | ٥.         | 79    | ٥٨٠ | المرسلات    | ٧٧        |
| مكيّة                                                        | ٧     | ٣.    | 7.8             | الماعون    | 1.4       | مكية                                                 | ٤.         | ٣.    | ۲۸٥ | النباء      | ٧٨        |
| مكرة<br>مكرة<br>مكرة<br>مكرة<br>مكرة<br>مكرة<br>مكرة<br>مكرة | ٣     | ٣.    | 7.4             | الكَوثَر   | 1.1       | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية | ٤٦         | ٣.    | ٥٨٣ | التّازعات   | ٧٩        |
| مكية                                                         | 7     | ٣.    | 7.8             | الكافرون   | 1.9       | مكية                                                 | 73         | ٣.    | ٥٨٥ | عبس         | ۸.        |
| مَدَنية                                                      | ٣     | ٣.    | 7.8             | التصر      | 11.       | مكية                                                 | 79         | ٣.    | SAZ | التكوير     | ٨١        |
| مكية                                                         | ٥     | ٣.    | 7.8             | المسد      | 111       | مكية                                                 | 19         | ٣.    | ٥٨٧ | الانفطار    | ٨٢        |
| مكية                                                         | ٤     | ٣.    | 7.0             | الإخلاص    | 111       | مكية                                                 | ٣٦         | ٣.    | ۸۸۵ | المطقفين    | ۸۳        |
| مكية                                                         | ٥     | ٣.    | 7.0             | الفَلَق    | 117       | مكية                                                 | 70         | ٣.    | 949 | الإنشِقاق   | ٨٤        |
| مكيّة                                                        | 7     | ٣.    | 7.0             | التّاس     | 118       | مكية                                                 | 77         | ٣.    | 09. | البروج      | ۸۵        |
|                                                              |       |       |                 |            |           |                                                      |            |       |     |             |           |

# لِينَ عِلْمَانِ ٱلرِّحْيَ ٱلرِّحْيَ الرِّحْيَ الرِّحْيَ الرِّحْيَ الرِّحْيَ الرِّحْيَ الرِّحْيَ الرَّحِيمَ

#### الأزهر الشريف

مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة

تم بعون الله و توفيقه مراجعة هذا للصحف الشريف - مصحف التوافقات - على أمهات كتب القراءات والرسم والضبط والفواصل والوقف والتفسير

تحت إشراف إدارة البحوث والتأليف والترجمة

بمجمع <sup>ال</sup>بحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

بمعرفة لجنة مراجعة المصاحف برئاسة

فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد عيسى المعصراوي

رئيس لجنة للصحف وشيخ عموم المقارئ المصرية

والشيخ / سيد علي عبد المجيد عبد السميع - وكيلاً

والشيخ / حسن عبدالنبي عبدالجواد عراقي - وكيلاً

#### وعضوية كل من:

الشيخ/ عبدالسلام عبدالقادر داود

الشيخ/ سلامة كامل جمعة

الشيخ/ حسن عيسي حسن المعصراوي

الشيخ/ حمادة سليان عبد العال

الدكتور/ بشير أحمد دعبس

الشيخ/ محمد السيد عفيفي سلامة

الشيخ / محمد مصطفى علوة

الشيخ/ عبدالله منظور عبدالرازق

الشيخ / علي سيد شرف

الشيخ/أحد زكي بدرالدين

الشيخ/ محمد الجعيدي

الدكتور/عبدالكريم إبراهيم عوض صالح

الشيخ/عبدالرحن محمد كساب

الشيخ/ محمد حسين سعد

AL \_AZHAR
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY
GENERAL DEPARTMENT
For Research, Writting & Translation

الأزهر مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة

ه إدارة المصاحف ،

ص ، نموذج رقم ( ٤ ) تصریح بتداول مصحف ( بخط أكر فرسر - الموسو المعاقبات) رقم (١٨٧) الصادر في ١٤ / ١٠ / ٩٠٠ م

السيد/ معمدار السفا المالموهمية تحركيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد:

فيسر « الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية » أن تفيد سيادتكم بأنها قد وانقت على طلبكم الحاص بتداول المتمنين المجمع الراحي... مقاس ١٨٪ ٨٠٠ (بروا مر مراح المحام ا

المكتوب بالخط المكومي المصمحيين. طبع مطبعة منام الجميرات متركبا وعلى جواز نشره في حدود الكمية المصرح لكم بتداولها قدرها (رُمِعْتُوَاكُ ) نسخة ، وذلك بناء على تقرير لجنة مراجعة المصاحف الصادر بتاريخ ١٠/١/ ١٠٩/ ٢٠٩٠

علما بأن هذا التصريح خاضع للقانون رقم ١٠٢ لنسنة ١٩٨٥ الخاص بطبع وتداول المصاحف والأحـاديث النبوية الشـريفة وكذلك قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٦ وقرار السيد وزير العدل رقم ١٦٣٣ لسنة ١٩٨٦ .

مع مراعاة الدقة التامة في جمع وترتيب الصفحات والملازم والا ستضطر الإدارة لسحب التصريح الذي يحمل هذا الرقم ومصادرة جميع النسخ إذا ظهر بإحداها خلل ما طبقا للقانون سالف الذكر .

علما بأن هذا التصريح صالح لمدة أقصاها خمس سنوات تمضي من تاريخه .

ومرافق لهذا التصريح نسخة من المصحف المشار إليه ختمت في جميع صفحاتها بخاتم الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة .

علاء عدالفاكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، عويدا في على المائلة على المائلة على المائلة على المائلة ا

64..41 1.12

الأمين العام شجمع البحوث الإسلامية فرج لهدت





#### دارالخيرات للنشر HAYRÂT NEŞRİYAT

www.hayrat.com info@hayrat.com

شارع عاشق ویسل رقم: ۷۲ کوشوك شکمجه/استانبول/ترکیا

هاتف: ۲۶ ۲۶ ۲۲۲ (۹۰۰) فاکس: ۳۲ ۶۹ ۲۶ ۲۱۲ (۹۰۰)

Cumhuriyet Mh. Aşık Veysel Cd. Nu:72/1 Küçükçekmece-İstanbul-TÜRKİYE

> Tel: (+90) 0212 624 24 34 Faks: (+90) 0212 424 49 32

ISBN:978-975-9023-71-3 KSB 1 2 0 6 - 3 2 - 0 0 5 4 5 3



www.sanabilzahabiya.com info@sanabilzahabiya.com القاهرة – جمهورية مصر العربية

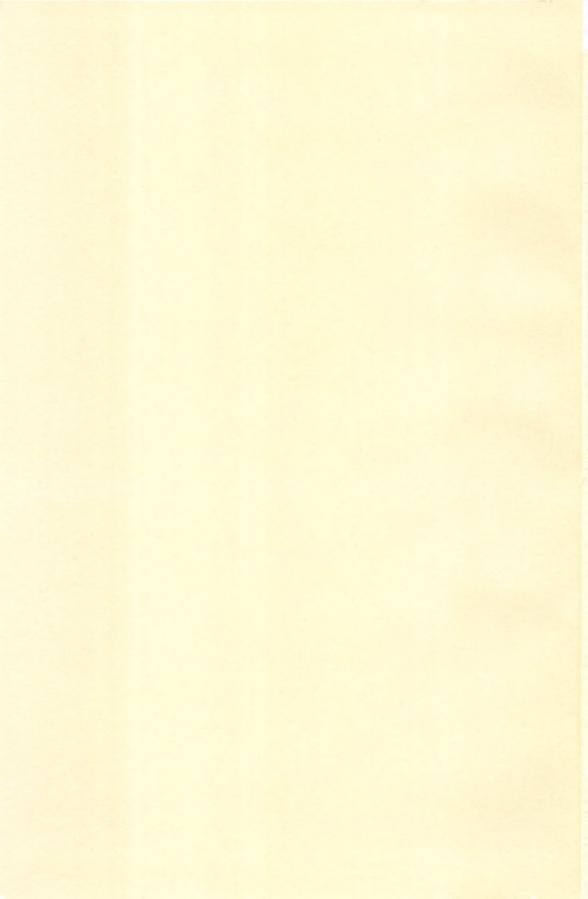



